# سلسلة اليهودية باقلام يهودية 15

# كعب الإجبار

وتسبقه دراسة للأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير تأليف: د. إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) راجع الترجمة وكتب الدراسة: د. لويس صليبا



دار ومكتبة بيبليون وبيل-ابدان



#### كتب للدكتور لويس صليبا

#### صدرت عن دار ومكتبة بيبليون

في الدراسات الإسلامية I

1 - بحث في جدور النظرة الدّكورية ألى المرأة في الثقافة الإسلامية. دراسة وتحقيق لكتاب بستان الراغبين لمحمد مصطفير العدوي. طبعة ثالثة. (ط3)، 250 ص

2 - النساطرة والإسلام: جدلية علاقة منذ ما قبل البعثة إلى ما بعد سقوط العباسيين/دراسة وتقديم لكتاب المجدل للأستيصار طـ2. 420 ص

والجدل.

3 - من تاريخ الهرمسية والصوفية في الإسلام/جمع. ترجمة وتقسديم س دري مير المستشرق البروفسور ببير لوري.

4 - منكر مسيحي طالب بالإسلام دينا للدولة/دراسة وتحقيق مفكر مسيحي طالب بوسعم ديد حود المسين خسيرالله لكتاب الأزاميرالمضمومة في الدين والحكومة لأمسين خسيرالله

صدام الأديان والمذاهب في لبنان: شهادة من الماضي عبيرة صدام المدين والمداسب في بيان مشهد العيان بحسوادث للآتي. دراسة وتحقيق وملاحق لكتاب مشهد العيان بحسوادث سدانة دلننان. لميخائيل مشافة.

6 – معراج محمد/المخطوطة الأندلسية الضائعة: ترجيــة لنصاً اللاتيني مع دراسة وتعليقات وبحث في جذور النظرة الغربية إلى ط 2. 370 ص الإسلام، تقديم سحبان مروة.

7 - المعراج في الوجدان الشعبي: دراسة لأثره في نشأة الفرق والفنون

والأسفار المنحولة في الإسلام. والأسفار المنحولة في الإسلام. 340 ص 8 - المعراج من منظور الأدبان المعارنة، دراسة لمصادره السابقة المعرب من مسور المستشرفين فيه. تقديم د. جوزف فزي. للاسلام ولأبحاث المستشرفين فيه. تقديم حد جوزف فزي. ط2. 422 ص

9 - الاغتراب اللبناني ملحمة أم مأساة، دراسة وتذبيل لكتاب تاريخ المهاجّرة اللبنانية مع دراسة لأوضاع المستحيين في الولايات 43́3 ص العثمانية.

10 – كتاب قتل كاتبه. دراسة. تعليق وتحقيق لِ تنفيح الأبحاث للملل عاب قبل تابيد. در مسلم الثلاث لابن كمونة الإسرائيلي. أن 683 ما. تقديم سيحبان ط2. 590 ص

مروة. 11 - دراسة للأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير، مدخل نقدي وتنفيح وترجمة كتاب كعب الأحبار لإسرائيل ولفنسون. 284 ص

12 - توما الأكويني والإسلام: بحوث في مصادره الإسلامية وردوده على الفلاسفة

13 - رسالة في الردّ على المسلمين للفديس توما الأكويني، دراسـة 260ص

14 - جدلية الجاهلية والإسلام والمسبحية عند النجفي. دراسية

وتحقيق لمذكرات الصافي النجفي. 15 - الديانات الإبراهيمية بين العنف والجدل والحوار مع بحدوث في اليوغا والتصوفين الإسلامي والهندوسي 300 ص. ليربر لرعت

# سلسلة اليهودية باقلام يهودية 15

إسرائيل بن نرئيف (ولفنسون)

# كعب الأجبار

وتسبقه دراسة للأثر اليهودي في العديث النبوي والتفسير

كتب الدراسة وراجع الترجمة:

د . لويس صليبا

طبعة ثانية مزيدة ومنقحة



المؤلف/Auteur : د. إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) Israïl Ben Zeev Wolfinson عنوان الكتاب/Titre : كعب الأحبار

> عنوان الدراسة/المدخل: الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير كاتب الد اسة : د. لويس صلبيا Dr Lwiis Saliba

أستاذ وباحث في الدراسات الإسلامية/باريس

www.thoughts.com/Lwiissaliba

عنو ان السلسلة : سلسلة اليهو ديّة بأقلام يهو ديّة 15

عدد الصفحات : 336 صر.

: طبعة أولى 2010/ طبعة ثانية 2011 سنة النشر

الإخراج الداخلي : صونيا سبسبي الناشر

دار ومكتبة بيليون

طريق المريميين - حي مار بطرس- جبيل/ بيبلوس ، لبنان ت: 03/847633-09/540256 ف: 03/847633

Byblion 1@gmail.com

2011 - جميع الحقوق محفوظة



# سلسلة اليهودية باقلام يهودية

1 - صدر منها

1- م. حاي بن شمعون، كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للملة اليهودية.

2- الدكتور هلال فارحي، كتاب أساس الدين: تعاليم الديانة اليهوديّة

وقواعد إيمانها، ويليه كتاب أصداء التوراة للحبر ولش. - ماكس ما دوارز والكسندر ماركس، تاريخ الشعب البر

3- ماكس مارجوليز والكسندر ماركس، تاريخ الشعب اليهودي في العصور الوسطى، أو كيف يروي اليهود تاريخهم.

4- إسرائيلٌ ولَفنسون، تاريخ البَهْوَد في بلاد العرب في الجاهليّة وصدر الإسلام، قدم له د. طه حسين، مع دراسة مدخل: صراع اليهودية والإسلام من منظور يهودي، للدكتور لويس صليبا.

5- إسرائيل ولفنسون، موسى بن ميمون: حياته ومصنفاته، تقديم

مصطفى عبدالرازق.

6- جوزف هرتس، خُلاصة الفكر اليهودي عبر العصور، نصوص أساسية من التلمود وأحبار اليهود وفلاسفتهم، تحوي زبدة العقائد اليهودية في الدين والمجتمع، مع دراسة تطيلية للدكتور لويس صليبا: الفكر اليهودي بين الخصوصية والشمولية.

7- د. سُليم شُعْشوع، تاريخ الفلسفة والعلوم اليهودية في أرض الإسلام: دراسة في تراث اليهود في الدولة الإسلامية وخصوصا في الأندلس. مع دراسة وتكملة له د. لويس صليباً: الفلسفة والعلوم اليهودية جسر تواصل بين العرب والغرب.

8- إيلي ليفي أبو عسل، يقظة العالم اليهودي، ويسبقه كتاب: من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام: دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه لـ د. لويس صليبا.

9- تــاريخ يوَسـيفوسُ اليهــودي (ت 100م)، نشـره نقـولا مـدور. مقدمـة ودراسة لشاهين مكاريوس.

10-شاهين مكاريوس، تأريخ الإسرائيليين: اليهود قديما وحديثا مع تراجم مشاهيرهم شرقا وغربا. خاتمة لـ روفائيل بن شمعون حاخام مصر الأكبر.

11- رحلة الرابي بنيامين التطيلي (1160 – 1173)، وُفيها وصف لأوضاع اليهود في مختلف البلدان ولَفِرق الدروز والحشاشين وغيرها. ترجمة، دراسة وتعليق عزرا حداد.

12- عُزُ الدُولِـةَ بِنَ كُمُونـة، تتقـيح الأبحـاثِ في الملـل الـثلاث اليهوديـة والمسيحية والإسلام، قدم له بدراسة وعلق عليه: د. لويس صليبا.

13- العلامة دي بفلي، المعاملات والحدود في شرع اليهود طبقاً لأحكام التوراة والتلمود مع مقارنة بالشريعة الإسلامية. تعريب القاضي محمد حافظ صبري.

14- موسى بن ميمون (ت 601 ه)، شرح أحكام التوارة والتلمود، دراسة وتقديم د. عباس زرياب.

15- دُ. إِسْرَائِيلُ وَلَفْنُسُوِّنُ (أَبُو ذَوِّيبٍ)، كعب الأحبار وتسبقه دراسة للأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير، للدكتور لويس صليبا.

# سلسلة اليهودية باقلام يهودية

#### 2 - ت*عر*يف

لا يصعب علينا إدراج هذه السلسلة تحت شعار "إعرف عدوك". ولكن الهدف منها يتخطّى هذا الطرح الأيديولوجي الديماغوجي، ليتناغم مع مبدأ غدا اليوم من أبرز أسس علم الأديان المقارنة وركائزه. ألا وهو دراسة الأديان من الداخل.

فالظاهرة الدينية، كموضوع للدراسة والبحث، تختلف عن الظـواهر الطبيعيّة في العلوم البحتة. ولا يمكن بالتالي فقهها بمجرد الملاحظـة الخارجيّة. إذ تبقى هذه الطريقة مجتزأة وغير كافية.

كيف يفهم اليهودي دينه؟ كيف بشرحه، ويعبّر عنه؟ كيف يعيشه ويطبّق شرائعه ونواميسه؟ كيف يعي، هو نفسه، تاريخه ويرويه؟ كيف يقونن شرائعه لتتجاوب مع العصر؟ كيف يعلّم مبادئ دينه لأبنائه؟

إنها المقاربة الداخلية للأديان. وأول شروطها أن نصغي إلى الآخر كآخر وكمختلف. وأن نجتهد لندعه يتكلم، لا بل حتى أن نفرض الصمت، لحين، على وجهات نظرنا. وذلك كي نفهم هذا الآخر كما يفهم هو نفسه, وليس كما كنّا نتخيّل، أو نتمنّى فهمه قبل أن يتكلّم.

ليس الغرض من هذه السلسلة الدفاع عن اليهودية بأي شكل من الأشكال. وإلا لغدت هي الأخرى عملاً دعائياً، ديماغوجياً. وإنما التعريف عن النفس. فحتى في المحاكم، يُطلب من المئهم أن يعرف هو عن نفسه في البدء، وقبل الشروع بمحاكمته. كيف الأمر إذا في العلوم الإنسانية والأبحاث. ففي إطار التعريف عن النفس، تندرج هذه السلسلة. وهي ستضم إن شاء الله فئتين من المؤلفات:

1 - المؤلفات الحديثة: مما كتبه اليهود في الزمن المعاصر، لا سيما باللّغة العربية. وقد عرفت مصر خاصة نهضة في بداية القرن العشرين، على هذا الصعيد. فصننفت، فيها العديد من الكتب ونشرت، لمؤلفين وباحثين يهود: أمثال إسرائيل ولفنسون، فارحي، وغيرهما.

والكتب هذه لا تزال تتميّز بشيء من العصرنة.

2 - الكتب التراثية: شارك اليهود في النشاط الأدبي الفلسفي في الدولة الإسلامية. ولكن المكتبة العربية تفتقد اليوم إلى كثير من كتب ابن كمونة، ابن ملكا البغدادي، أبو الحسن اللوي (يهودا هاليقي)، موسى بن ميمون وغيرهم. وهذه الكتب جزء من التراث العربي - الاسلامي.

لذا ستفسح هذه السلسلة المجال لنشر عدد من مصنفات هؤ لاء، في طبعات محققة.

وإلى أيّ من الفئتين، انتمى الكتاب، فسلسلة "اليهوديّة بأقلام يهوديّة" تلتزم نشر نصنه الكامل، مع إمكانيّة النقديم له، أو التعقيب عليه، بدر است نقديّة. كما هو الحال في كتاب ولفنسون "تاريخ اليهود في بلاد العرب" مثلاً.

أملنا أن تؤدّي هذه السلسلة خدمة، إلى القارئ، طمحت إليها. وتشعل بالتالي حيراً لها في المكتبة العربية.

دار ومكتبة بيبليون جبيل – لبنان

# مقدّمة المترجم للطبعة الثانية

يتناول كتابنا هذا موضوعاً دقيقاً وحساساً في التاريخ الإسلامي والأديان المقارنة. فكعب الأحبار شخصية مركزية ملتبسة أثارت الكثير من التساؤلات والشبهات، ولا نجد في انعربية دراسة وافية عنها غير هذه. ولعل في هذه العوامل وغيرها ما يفسر ما لقيته الطبعة الأولى من هذا المصنف من إقبال ورواج وسرعة نفاد. ولكنني، ورغم إلحاح الطلبات، لم أشأ أن أدفعه ثانية إلى الطبع قبل أن أدخل عليه الكثير من التصحيحات والإضافات.

فعمدت أوّلاً إلى تنقيح إضافي لترجمة أطروحة إسرائيل بن زئيف إلى العربية وعدت إلى الدراسة التي قدّمت لها، فأردتها أن لا تكون مجرّد بحث نقدي لهذه الأطروحة وحسب، بل تكملة لها. فقد نشرت مخطوطات العديد من المصادر الإسلامية في طبعات محققة بعد تأليف بن زئيف كتابه كعب الأحبار ولم يكُن له إليها وصول في يومها، فعدت إلى الكثير منها إتماماً للفائدة وتوسيعاً لأفق البحث. وإلى ذلك فقد أغفل ولفنسون، عن سهو أو عن عمد، على الأرجح، تظهير صورة كعب الأحبار في المصادر المسيحية القديمة، ونظراً لما لهذا الأمر من فائدة في إظهار ملامح ومعطيات أخرى مِما نسب إلى كعب الأحبار من دور، فقد أضفت الى دراستي فصلاً جديداً هو الخامس يعرض لما روي عنه في عدد من المظان المسيحية القديمة. وهذه الأخيرة على اختلاف في التفاصيل تتفق في إسناد دور خطير لكعب يمكن اختصاره بعبارة "تهويد الإسلام"،

وفي هذه المصادر تختلط الوقائع بالأساطير. ولكنها مع ذلك تبقى مؤشراً بارزاً لمحورية شخصية كعب ودوره في التاريخ الإسلامي. ولا أدّعي أنني وفيت موضوع كعب في المصادر المسيحية القديمة حقّه وقتلته بحثاً وتمحيصاً. فالمسألة تتطلّب معرفة بلغات قديمة كالآرامية السريانية والكلدانية وغيرها والعودة إلى مخطوطات في هذه اللغات يصعب توفرها أو الحصول على صور عنها. فعسى هذا الفصل الخامس الموجز يكون فاتحة لدراسات أكثر تفصيلاً وتعمقاً.

ومن أبرز الزيادات في هذه الطبعة الثانية ما أضيف إلى الفصل الثالث من دراستنا، أي ذاك الذي يتناول تغيّر هوية الذبيح في المصادر الإسلامية، فقد عدت إلى شهادة قيّمة وقديمة في هذا الموضوع وهي للقديس يوحنا الدمشقي (ت137 ه) ونقلت ما ذكر فيها إلى العربية محاولاً إبراز أهمية هذه الشهادة ومركزيتها، كما أضفت إلى الفصل المذكور قسماً رابعاً جديداً يعادل في حجمه وأهميته الأقسام الثلاثة الأولى، ويتناول هوية الذبيح في أبحاث المستشرقين. وكان هؤلاء وعلى رأسهم جولدتسيهر أوّل من أشار إلى تغيّر هوية الذبيح في المصادر الإسلامية وحاولوا معرفة أسباب ذلك وخلفياته. وفي القسم الرابع الجديد هذا عرضت لأبحاث استشراقية أربعة في هذه المسألة وأبرز ما توصلت إليه من نتائج وقارنت بينها.

ولو شئت التوسّع أكثر فأكثر في مسألة هوية الذبيح: إسحاق أم إسماعيل في المصادر الإسلاميّة لانتهى بي الأمر إلى تصنيف سفر مستقلّ في هذا الموضوع، وليس هذا ما أريد لهذه الدراسة/المدخل، لذا أحجمت

#### مقدّمة المترجم للطبعة الثانية 11

عن مزيد من التوسّع وخلصت إلى دلالة هذه المسألة في دراسة الحديث النبوى وما طرأ عليه من تغيير وإضافات... وموضوعات.

وبكلمة، لقد اجتهدت، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، في أن تكون دراستي مدخلاً وتكملة في آن لأطروحة ولفنسون، فيكون هذا الكتاب بقسميه الدراسة/المدخل والأطروحة مرجعاً وافياً في موضوعه،وفاتحة لمزيد من الأبحاث في شخصية مركزية في التاريخ الإسلامي حيّرت الدارسين ولم تستوفى بعد ما تستحق من اهتمام.

Q.J.C.S.T.B 2011/01/15 باریس فی

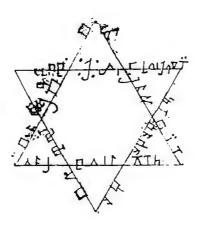

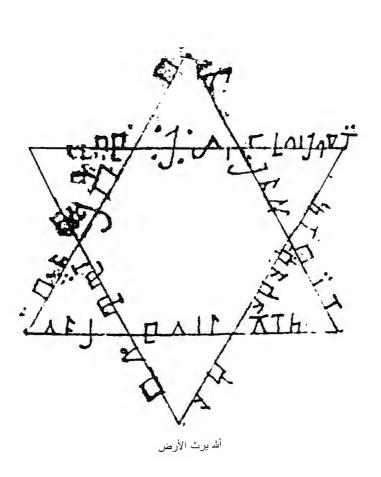



د. لويس صليبا

الأثر اليهودي

في الحديث النبوي والتفسير

دراسة ومدخل وتكملة لكتاب

كعب الأحبار

لإسرائيل (ولفنسون) بن زئيف

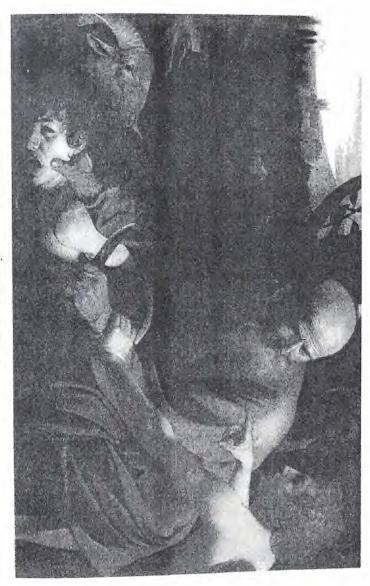

تضحية إبر اهيم بابنه/لوحة للغذان Caravage

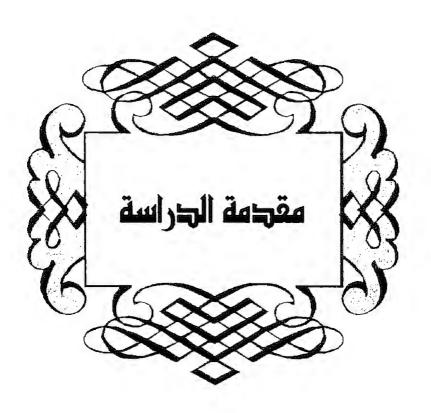

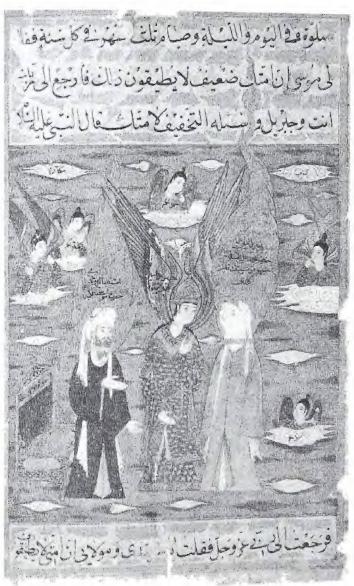

لقاء النبي موسى ليلة المعراج، مُنْمَنْمَة تركية من القرن 16 م/برلين متحف الفن الإسلامي

نعود مجدداً لنلتقي إسرائيل ولفنسون (1899 – 1980) باسم جديد: إسرائيل بن زئيف (أبو ذؤيب)، بعدما غيّر اسمه. وبكتاب آخر: "كعب الأحبار". كان مشروع أبي ذؤيب الأساسي: «إصدار سلسلة أبحاث في تاريخ اليهود في العصور الإسلامية تكون متدرّجة تدرّجاً تأريخياً، يساير الزمن ويتابع الأحداث، وفق تعبيره (1). ونشر من السلسله هذه ثلاثة كتب: "تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام"، "كعب الأحبار" و "موسى بن مَيْمُونْ". سبق ونشرنا في سلسلة "اليهودية بأقلام يهودية" الكتاب الأول مرفقاً بدراسة تحليليّة ومدخل. والكتاب الثالث موسى بن مَيْمُونْ. وها نحن، وبعد زمن من البحث والانتظار والعمل نصدر الحلقة الوسطى من ثلاثية ولفنسون: كعب الأحبار. والكتاب الذي نقدم اليوم هو في الأصل أطروحة باللغة الألمانيّة نال على أساسها المؤلّف الدكتوراه في الفلسفة من جامعة فرانكفورت/ألمانيا عام 1933. وبعد نيل الشهادة صدرت الأطروحة في كتاب بلغتها الأصلية.

وبعد أكثر من أربعين عاماً، عاد الكاتب إلى أطروحته هذه فنقلها إلى العربية ونشرها في القدس عام 1976. وقد أعانه في إعداد النص العربي محمود عباسي مساعد وزير المعارف والثقافة في الحكومة الإسرائيليّة. أما نحن هنا فقد عمدنا إلى مراجعة الترجمة وتنقيح العديد من الأخطاء، لنصدرها في هذا الكتاب مسبوقة بدراسة نقديّة تحليليّة. ما

<sup>1-</sup> ولفنسون إسرائيل، موسى بن مَيْمُونُ حياته ومصنفاته.

#### 18 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير

سنعود إلى الكلام عليه...

ولا شك أن البحث في سيرة كعب الأحبار، وأثره في الرواية والحديث والتفسير أمرٌ شيَّقٌ وشائك في آن= وقت. وأبو ذؤيب باختياره له موضوعاً لأطروحته، كان رائداً ومغامراً في الوقت عينه. وأطروحة ولفنسون جديرة بالنشر من دون شك ولكن بالدراسة والتمحيص كذلك. ففي أثناء مراجعتنا نصّ الترجمة والتدفيق فيه ومتابعة بروفًات الصفّ والتنضيد سجَّلنا عدداً من الملاحظات على آراء الكاتب، كانت، في الحقيقة، النواة الأولى لهذه الدراسة. وكعب الأحبار، هذا الحبير اليهوديّ الذي طوى زمناً مديداً من عمره في اليهوديّة، ولم يدخل الإسلام، على ما يبدو، إلا في الشيخوخة، شخصية طالما لفتت نظرنا، وأثارت في النفس التساؤلات. وقد اختلفت آراء الكتّاب فيها، ولا سيما المعاصرون منهم. فبعضهم ذهب في التشنيع عليه إلى حدّ اتهامه بالدخول في الإسلام لإفساده ورمى مسؤولية جريمة اغتيال الخليفة عمر الفاروق عليه. وبعضهم الآخر برَّأ ساحته. لا سيما وأن السلف من صحابة وتابعين ومؤرّخين ومحدّثين لم يشكّوا غالباً في حسن إسلامه. هذا التناقض في الآراء حفزنا للعودة إلى المصادر واستقرائها، وإعادة القراءة النقديّة لأطروحة بن زئيف على ضوئها، فكانت هذه الدراسة التي تجيء بمثابة مدخل لهذه الأخيرة ومكمّل لها في آن.

في الفصل الأول من دراستنا توقّفنا عند المؤلف إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) وبذلنا جهوداً حثيثة للتعرّف على هذا الكاتب. وأوّل عقبة واجهتنا كانت إغفال ذكره في المراجع والقواميس العربية. أما الثانية والأهم فهي تغيير اسمه من ولفنسون إلى بن زئيف، وهو أمر لم نفطن له

بدايةً. فكدنا لا نجد له أثراً في المكتبات الغربية ومواقعها على الإنترنت. أما نشاطه الصهيوني فنعترف أننا لا نزال في بداية التعرّف عليه. وكل ما جمعناه عن هذا الكاتب دوناه في الفصل الأوّل من الدراسة. وهو وإن لم يكن شاملاً كاملاً، فكاف لإعطاء صورة واضحة عنه. ولعلّ دراستنا هذه هي الأولى في العربية التي ترسم ملامح شخصية هذا المؤلّف وتعرض لنشاطاته السياسية ولنتاجه الفكري. ولا بدّ هنا من أن نسجّل شكرنا الخالص للصديق الباحث أحمد الحوت الذي كان له الفضل في البحث والتنقيب عن الكثير من المعلومات عن ولفنسون.

وفي الفصل الثاني من الدراسة توقفنا عند اللوحة التي يرسمها بن زئيف لكعب الأحبار ومدى انطباقها على الواقع التاريخي مقارنة بما جاء عنه في المصادر. فكعب وفق أبي ذؤيب «كان يهودياً من المهد إلى اللحد... وكان بعد إسلامه وكأنه لم يترك دين أجداده». ألا يطرح هذا الحكم السؤال عن حسن إسلام كعب وصدقه. وهو أمر لا يشك فيه الكاتب؟! أليس في الأمر مفارقة أن نؤكد حسن إسلام امرئ وبقائه على يهوديته في آن؟ هذا ما عمدنا إلى البحث فيه في الفصل الثاني.

أما الفصل الثالث، وهو الأطول، فقد خصّصناه لمسألة أثارت الكثير من الجدل في الإسلام، ولا تزال: من هو الذبيح الذي يشير إليه القرآن ولا يسميّه: إسحّق أم أخوه إسمعيل؟! كعب الأحبار يقول إنه إسحق. وولفنسون بعد العودة إلى المصادر العربية وغيرها يقول إن آراء أهل القرن الأوّل للهجرة في الإسلام كانت تتّفق على أنه إسحاق. ولم يبدأ الخلاف على هويّة الذبيح إلا منذ القرن الثاني ه، ولأسباب عرقية وعُصَبية وشعوبيّة. وهذا ما دفعنا إلى العودة إلى مصادر الكاتب وغيرها مما لم

يطلع هو عليه، واستكمال بحثه بالتالي في هذه المسألة الشائقة والشيقة في آن. فكلّما قدُمت المصادر واقتربت من عصر النبي، صلعم، اتّفقت آراؤها على أن الذبيح هو إسحاق. وقد اعتمدنا التسلسل التاريخي لعرض المظانّ، وقسمنا آراء عُلماء الإسلام في هذه المسألة إلى ثلاثة: فمنهم من قال الذبيح إسحق، ومنهم من لم يقطع في هويته فأورد الرأيين، ومنهم من رجّح أنه إسمعيل. وقد عرضنا لمختلف هذه الآراء متوقّفين عند ما هو أبرز من تفاصيل الخلاف: أي دلالته على ما طرأ من تغيير واضطراب في الرواية والأحاديث.

وهذا ما قادنا إلى موضوع الفصل الرابع: ما دُخُلُ الحديث النبوي من إسرائيليات. روايات تنسبها مصادر إلى كعب، وترجع نسبتها أخرى إلى الرسول، صلعم، نفسه. فصحيح مسلم مثلاً ينسب إلى نبي الإسلام، صلعم، أوصافاً للأنبياء نجدها في كتب أخرى مروية على لسان كعب. والأمثلة تتعدد وتكثر. كيف علّل ولفنسون الاضطراب والاختلاف المذكورين؟ وإلى أي مدى يمكن الكلام على أثر يهودي في الحديث النبوي؟! هذا ما حاولنا الإجابة عنه في الفصل الرابع.

أما الفصل الخامس، فمجموعة ملاحظات ونقود على عدد من آراء ولفنسون، تحاول أن تتبيّن منهجيّته وموضوعيّته وتشير إلى بعض آثار الدعاية الصهيونيّة في دراسته التى تعتبر إجمالاً أكاديميّة وموتّقة.

ماذا الآن عن القسم الثاني من الكتاب، أي أطروحة بن زئيف نفسها "كعب الأحبار" ومنهجيتنا في نشرها.

قلنا إن النصّ الأصلي لها كتب بالألمانيّة عام 1933. وقد أصدر المؤلّف ترجمة عربيّة له عام 1976. لكن الترجمة شابها عدد من الأخطاء

والتعابير غير الدقيقة أو الواضحة. فعمدنا نحن إلى مراجعة الترجمة وتصحيح الهفوات مقارنة بالأصل، مع الحفاظ على لغة الكاتب وأسلوبه وطريقته في التعبير. فالنصّ نصّ بن زئيف كاملاً غير منقوص. في حين اقتصر عملنا على التقيح والتصحيح.

وكانت لنا مساهمة في إخراج الكتاب ووضع بعض العناوين الداخلية وترقيم هذه الأخيرة لتسهيل الرجوع إلى المواضيع. لم نتدخًل في نصّ أبي ذؤيب ولا علّقنا عليه. وملاحظاتنا يمكن العودة إليها في الدراسة التي تسبقه.

نأمل أن يكون عملنا هذا مساهمة مفيدة في حقل الدراسات في الأديان المقارنة الذي نعمل فيه منذ زمن. وللقارئ/الباحث الحكم الأوّل والأخير.

Q.J.C.S.T.B د. لويس صليبا السوربون/باريس في 2009/02/06



is il of your ais الفاضل الثاء المفلق . جا ل يوسف ليني ابوعد 1/2 m الرئل ولفت 22/6/10

إسرائيل ولفنسون يهدي كتابه موسى بن مَيْمُون إلى صديق له

# الفصل الأول إسرائيل بن زئيف (ولفنسوق) حياته ومؤلفاته

# مواضيع الفصل:

- إسرائيل بن زئيف (ولفنسون): حياته وثقافته.
  - نشاطه الصهيوني.
  - ولفنسون يغير اسمه.
  - أبرز مؤلفات ولفنسون
    - منهجية ولفنسون

# لسرائيل بر زئيف رو لفنسوی: حياته وثقافته

لا نجد في المراجع العربية عن إسرائيل ولفنسون شيئاً يشفي الغليل. فقد غيّب اسمه عن الموسوعات التي تعرف بكتّاب اللغة العربيّة مثل الأعلام للزركلي ومعجم المؤلّفين لكحّالة ومصادر الدراسات الأدبيّة لداغر وغيرها. ولا ندري سبباً لإغفال مؤلّف كهذا، في موسوعات حَوَتُ أسماء أقلّ منه شأناً وتأثيراً. هل يعود ذلك إلى أصله اليهودي؟ ربما. والموسوعة الوحيدة التي وجدنا ذكراً له فيها هي: المستشرقون للبناني نجيب العقيقي (1).

وأبرز ما جمعناه عنه ما ورد في مقدّمات كتبه، ونبذ وإشارات متفرّقة في عدد من المقالات على مواقع الإنترنت. ومصادرنا هذه، على محدوديتها، كافية لرسم صورة واضحة عنه.

ولد إسرائيل بن زئيف ولفنسون سابقاً والمعروف بأبي ذؤيب في حي مئة شعريم في القدس سنة 1899 في عائلة قدمت من روسيا البيضاء سنة 1809. وهي، كما يقول مترجمه محمود عبّاسي: عائلة متديّنة محافظة (2).

<sup>1-</sup> العقيقي، نجيب، المستشرقون، موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراساتهم عنه منذ ألف عام حتى اليوم، القاهرة، دار المعارف، ط 3، 1965، ج 2، ص 762.

 <sup>2-</sup> عباسي، محمود، تقديم كتاب كعب الأحبار لإسرائيل بن زئيف (أبو ذويب)،
 القدس، مطبعة الشرق التعاونية، ط1، 1976.



إسرائيل ولفنسون عندما كان محاضراً في جامعة القاهرة

واسم عائلته "ولفنسون" كلمة ألمانيّة مركبة من عبارتين: "وولف" وتعني الذئب، وسون تعني ابن. ولفنسون هو إذا الذئب الصغير أو "ذؤيب" أو أبو ذؤيب " كما تلقّب في مصر. وبالعبريّة "بن زئيف". وهو الإسم الذي استخدمه كما يبدو بعد عودته إلى فلسطين مفضّلاً اسماً عبريّاً على اسم العائلة الألماني الذي كان يحمله. وسنعود لاحقاً إلى دوافع تغيير الإسم.

درس أبو ذؤيب بداية في الكُتاب وفي المدارس الدينية اليهودية. ثم انتقل من مدرسة لامل إلى دار المعلّمين حيث توسّع في دراسة المواد الأدبية والعلمية. وكان لدراسته هذه الأثر الحاسم في شخصيّته. أنهى الدراسة في دار المعلّمين عام 1916. ومارس التعليم في مدرسة يهوديّة أهليّة في يافا.

وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى عاد إلى مقاعد الدراسة في دار المعلّمين التي كان يديرها الدكتور خليل طوطح والأستاذ سامح الخالدي بعده. وأتقن فيها اللغة العربيّة. وتتلمذ على الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي والأديب إسعاف النشاشيبي. وقد ربطته بهذا الأخير صداقة دامت حتى وفاة الصديق. وكان من بين زملائه في دار المعلّمين هذه المفتي الحاج أمين الحسيني والسيد محمد نمر الهواري قاضي المحكمة المركزيّة في الناصرة.

عام 1922 التحق بجامعة القاهرة. وكان أوّل طالب يهودي يلتحق بها. وينال شهادة دكتوراه منها. وكان الأستاذ المشرف على الأطروحة طه

ابو ذؤیب اسم لشاعر مخضرم جاهلي أدرك الإسلام (ت648م)، قال عند ابسن سلام الجمجمي: «كان شاعراً فحلاً لا غميزة فيه ولا وهسن، الشستهر بقصديدته العينية في رثاء أولاده والتي تعتبر أشهر قصائد الرثاء».

حسين. يقول مرتضى العسكري في ذلك: «أوّل دكتوراه منحتها كليّة الآداب في جامعة القاهرة تحت إشراف الدكتور طه حسين كانت بعنوان "القبائل اليهوديّة في البلاد العربيّة" تقدّم بها إسرائيل ولفنسون (1). وقد أصدر أبو ذؤيب أطروحته هذه تحت عنوان: "تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام"، عام 1927. نشرتها لجنة التأليف والترجمة



إسرائيل ولفسون برقة طه حسن ولحمد لمين وعد من أسائة الجامعة المصرية

وعام 1929 أصدر له الناشر عينه كتاباً آخر هو "تاريخ اللغات السامية". وفي هذه السنة سافر ولفنسون إلى ألمانيا والنمسا. والتحق بعدد من جامعات فيينا وميونخ وبرلين. وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة فرانكفورت عام 1933. وكان موضوع أطروحته

<sup>1-</sup> العسكري، مرتضى، مع رجال الفكر في القاهرة، القاهرة، ط 1، 1974، ص 166.

#### الفصل الأول: إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) حياته ومؤلفاته 29

"كعب الأحبار" وقد صدرت في كتاب بالألمانيّة (1). وفي السنة عينها 1933 عاد إلى القاهرة فعُيّن محاضراً في دار العلوم بجامعة القاهرة. وعمل سكرتبراً للحاليّة البهوديّة في القاهرة.



إسرائيل والنسرن (أبو ذريب) مع عد من طلاًبه، وإلى جانبه تلميذه إسحاق موسى الحسيني سنة 1940 استدعته اللجنة القومية الإسرائيلية ليتسلم منصب رئيس قسم المعارف لتعليم اللغة العربية في المدارس اليهوديّة. وبعد قيام دولة إسرائيل (1949) عُين مفتشاً عن تعليم اللغة العربيّة في المدارس اليهوديّة، واحتفظ بمنصبه هذا حتى سنة 1965. تعرّف على ملك الأردن عبد الله الذي كلّفه بتحليل ودراسة وتحقيق مخطوطة كشاجم المصائد والمطارد. فنشرها في مجلّة المجمع العلمي العربي بدمشق.

ا- نشره F. W. Kalbfleisch عام 1933.



إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) في واحدة من أواخر صوره

الفصل الأول: إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) حياته ومؤلفاته 31

وحلّ ولفنسون مرّات عديدة ضيفاً في بلاط الملك. وكان من المقرّبين إليه (1).

عمل في السبعينات من القرن العشرين عميداً لجامعة هداسا في تل أبيب (2).

توفي عام 1980<sup>(3)</sup> فَنَعَنَّهُ الحكومة الإسرائيليّة، وأقيم له مأتم رسمي حاشد إقراراً بفضله ومساهماته في الدراسات العربيّة والعبريّة، وجهوده في حقل التربية وتعليم اللغة العربيّة (4).

# نشاطه الصهيوني

لم يقتصر عمل أبي ذؤيب في مصر على الجانب الدراسي والتعليمي، بل شارك في العديد من النشاطات السياسية والفكرية التي كان يهود مصر يقومون بها. كانت الحركة الصهيونية في بداية القرن العشرين في أوج نشاطها في مختلف أنحاء العالم. وكانت ذروة نتائج هذا النشاط وعد بلفور عام 1917 <sup>6</sup>. واليهود في مصر لم يكونوا بعيدين عن طموحات سائر يهود العالم وتوجّهاتهم. بل على العكس من ذلك تماماً، فقد كان قربهم من فلسطين التي ازدادت فيها حركة الاستيطان اليهودي

۱- عباسی، محمود، م.س.

<sup>2-</sup> العسكري، م. س، ص 166.

<sup>3-</sup> Snir, Reuven, we are arabs before we are Jews, the emergence and demise of arab Jewish culture in modern times, EJOS, VIII, No 9, 2005, p. 18.

<sup>4-</sup> المركز الفلسطيني للإعلام، ذاكرة أيام مايو، 2008، ص 3.

<sup>5-</sup>درسنا أصداء هذا الوعد في مصر في كتابنا: صليبا، د. لويس، من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام، دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه، سلسلة اليهوديّـة بـاقلام يهوديّة 8، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2007، ص 202 - 207.

#### 32 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير

حافزاً لمزيد من النشاط السياسي والفكري والديني، وصولاً إلى تحقيق أهداف الصهيونيّة العالميّة، وأوّلها إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين.

وكان ولفنسون واحداً من اليهود الناشطين البارزين في مصر. وتربطه بزعماء اليهود المصريين ووجهائهم صدافة وعلاقات مميزة. عام 1925 أنشأ البهود المصربون جمعية الأبحاث التاريخية الاسرائيلية المصرية تحت رعاية حاخام مصر الأكبر ناحوم حابيم، وشكَّلت هذه الجمعيَّة لجنة لجرد الكتب والمخطوطات اليهودية المصرية القديمة وأخرى لنشر الكتب. وثالثة للعلاقات الخارجية. وكان د. إسرائيل ولفنسون من أبرز أعضاء هذه الجمعية (1). وشارك أبو ذؤيب في تحرير جريدة الشمس الأسبوعيَّة. وقد أصدرها سعد يعقوب المالكي ابتداءً من عام 1934، لتعبّر عن وجهة نظر الطائفة اليهوديّة في مجريات الأحداث في الشارع المصري. «وكانت هذه الصحيفة تحاول التوفيق بين المشروع الصهيوني وتطلعات وأهداف الحركة الوطنيَّة في مصر في محاولة لإيجاد نقطة التقاء بين التيّارين، (2). وكان هدف "الشمس" كما يقول أحد الصحفيين اليهود فى فلسطين الذين شاركوا فى تحريرها «أن تؤدّى خدمة جليلة ليهود الشرق وأن يُسمع صوتهم على صفحاتها. وأن تعمل على بثُ الروح الوطنية وتأييد النهضة الحديثة الرائعة في فلسطين، وأن ترسل من فوق منبرها كلمة الاستنهاض إلى الطوائف الإسرائيليّة في مصر وسوريا والعراق واليُمَن وتونس ومراكش وأميركا. وأن تَحْمِل الجريدة البُشري إلى تلك

<sup>2−</sup> م. ن.

الطوائف عن نهضة فلسطين. وأن تقوم بتقوية الروابط التي ربطت اليهود برغم تشتّتهم، وتبعث فيهم الشعور الوطني، لكي ينهضوا ويعملوا بحزم ونشاط لتجديد موطن أجدادهم وإحياء لغة أمّتهم» (1).

والطابع المصري الوطني الذي حاولت "الشمس" جهدها أن تضعه في الواجهة، للاحتماء به والاختفاء خلفه على الأرجح، مكنها أن تواصل صدورها حتى العام 1948. «ولم تُدرك الحكومة المصرية أهمية الدور الذي أدته هذه الصحيفة التي ظلت تعمل من أجل أهدافها بهدوء إلا بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948 وبعد أن تقديمت الجامعة العربية إلى إدارة المطبوعات بشكايات ضد هذه الصحيفة تتهمها بأنها دأبت على الطعن في رجال العروبة والجامعة العربية والدس للقضايا العربية عامة، والدعوة إلى تأييد مطامع صهيونية في القطر الشقيق. وبأنها تصدر بأموال الحركة الصهيونية في مصر. فأصدرت الرقابة العامة قرارها بتعطيل الشمس" اعتباراً من 1948/06/11، ومصادرة جميع النسخ التي قد تكون موجودة بالمكاتب أو بأيدى الباعة " (2).

وكان لإسرائيل ولفنسون دوراً فاعلاً في جريدة الشمس تحريراً ودعماً. ففي عددها الأول الصادر في 1934/09/14 نجد مقالة له على صدر الصفحة الأولى. وقد استمر يراسل الجريدة بعد عودته إلى فلسطين عام 1940. يقول في رسالة له إلى صاحب "الشمس" ورئيس تحريرها سعد يعقوب المالكي نشرت في الجريدة: «لقد سرني ما رأيت منكم من

 <sup>1-</sup> صحيفة الشمس في 1934/10/12 نقلاً عن: نصار، سهام، اليهود المصريون صدفهم
 ومجلاًتهم، القاهرة، العربي للطباعة والنشر، ط1، 1980، ص 63.

<sup>2-</sup> نصار ، سهام، م. س، ص 67.

#### 34 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير

العزيمة على نشر جريدة تكون لسان حال الشعب اليهودي بالديار المصرية. إن هذا العمل جريء وسيؤدي إلى انقلاب في الحياة الاجتماعية والأدبية اليهوديّة ليس في الأمصار المصريّة فحسب، بل في الأقطار الشرقية والإسلامية التي فيها جماعات وطوائف من بني إسرائيل» (1).

ومن القُدس وجّه ولفنسون نداء إلى المسؤولين من رجالات اليهود في القاهرة والإسكندرية، «دعاهم فيه إلى تكوين لجنبة مالية تتكفّل بنفقات صدور الصحيفة يوميّاً، ولمدّة عام، وبعد سيمكنها الاعتماد على نفسها» (2).

ومن القُدس كذلك راسل «أبو ذؤيب» صحفاً يهوديّة مصريّة أخرى. ففي 1945/02/16 أصدرت جمعيّة الشبّان الإسرائيليين القرّائين في القاهرة مجلة نصف شهرية تُدعى "الكليم" لتكون لساناً معبّراً عن أماني طائفة القرّائين، وداعية إلى رفع مستواها، والنهوض بجميع مرافقها الاجتماعيّة والفكريّة.

وعلى أثر صدور "الكليم"، بعث ولفنسون، وكان يومها مدرساً بالجامعة العبرية بالقدس، رسالة إلى مراد ليتو رئيس تحرير المجلة نشر في عدد 1945/04/01. وقد أعرب فيها عن سروره البالغ لصدور الكليم كصحيفة ناطقة بلسان القرّائين بمصر. وهي أمنية طالما تحدّث بشأنها مع الأدباء اليهود المصريين إلى أن وُفّقوا إلى تحقيقها.

وطالب ولفنسون في رسالته، القيّمين على المجلّة «بضرورة الاهتمام بأخبار اليهود القرّائين، وخصوصاً بعد المحن والمصائب التي حلّت باليهود

<sup>1-</sup> نصار، م. س، ص 65.

<sup>2-</sup> م.ن، ص 66.

في جميع بلدان المعمور في أثناء الحرب العالمية الثانية. وأوضع أن لهذه المجلّة أهمية تكمن، لا في أنها الصعيفة الناطقة بلسان القرّائين في مصر وحسب، بل في أنها الناطقة بلسانهم في العالم كله. لأنه لم يكن للقرّائين في أي من البلدان مجلة أو صعيفة تنطق باسمهم في ذلك الوقت. ولذلك دعا إلى الحصول على أخبار البقية الباقية من الطوائف اليهودية للقرّائين التي لم يسمعوا عنها شيئاً منذ بداية الحرب».

"والى جانب ذلك أُعْرَب ولفنسون عن أمله في أن تكون "الكليم" منارة الاتصال بين طائفتي القرّائين والربّانيّين حتى يعملا معا على إحياء مجد اليهود الغابر» (1).

وقد استمرت مجلة الكليم بالصدور في القاهرة بعد قيام دولة إسرائيل. ولكنها امتنعت عندها عن نشر الأخبار السياسية. واقتصرت على الموضوعات الدينية والأدبية. وبقيت تصدر حتى عددها الأخير في 1957/05/4.

هذا أبرز ما نملكه حتى الآن من معطيات عن نشاط ولفنسون الصهيوني في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين في مصر، ومتابعته له عبر التواصل مع يهود مصر بعد عودته إلى القدس.

### ولفنسوق يغير اسهه

نعلم، كما أسلفنا، أن ولفنسون استدعي عام 1945 إلى فلسطين، ليتسلّم منصب رئيس قسم المعارف لتعليم العربيّة في المدارس اليهوديّة.

ويبدو أنه عمد بعد رجوعه إلى فلسطين إلى تغيير اسم عائلته فصار يوفّع باسم إسرائيل "بن زئيف". و"بن زئيف" كما رأينا هي الترجمة العبريّة لاسم عائلته الألماني "ولفنسون" (1). وكان سبق له أن استعمل في مصر لقب "أبو ذؤيب" وهو الترجمة العربيّة لاسم عائلته. ولكن ما هي الدوافع والأسباب التي حدت به إلى تغيير اسمه من ولفنسون إلى بن زئيف؟؟ لا سيما بعد أن اشتهر بالاسم الأوّل، ونشر أربعة كُتُب وعدداً كبيراً من المقالات التي عرفت رواجاً جيّداً! غالباً ما يعمل الكاتب، والانسان عموماً، سحابة حياته من أجل اسمه وصييطه وسبُمعته وشهرته إلخ... والإسم رمز لكل هذه، ونوع من تأكيد الذات فلِمَ التنكر لهذا الاسم وتغييره ١٩ أَهُو تحاش لإسم ألماني في حقبة الجرائم النازية بحقّ اليهود ١٩ رأينا ملامح التغيير في الإسم في الحقبة المصريّة من حياة ولفنسون إذ عمد، كما أسلفنا، إلى استخدام لقب "أبو ذؤيب" إلى جانب "إسرائيل ولفنسون". أما في فلسطين فقد حذف اسم العائلة "ولفنسون" نهائيًا واستخدم الصيغة العبرية "بن رئيف" له. هذا التغيير في الإسم عقد عملية البحث عن معلومات عن هذا المفكّر وكُتُبه. فالمكتبات العامّة العالميّة تورد كُتُبه تحت اسم بن زئيف. في حين أن المكتبات العربيّة أبقت على "ولفنسون" وتجهل تماماً، على الأرجح، الإسم الجديد. وقد عائينًا في بداية بحثنا هذه المشكلة، وما كنا ندري أن "بن زئيف" هو نفسه إسرائيل ولفنسون.

ولكن لِمَ هذا التغيير؟ ليس في الأمر تخفُّ، على ما نرجّح، ولعلّ الدافع الرئيسي كان تأكيد الهويّة الجديدة، الهويّة الأصليّة بالنسبة إليه:

<sup>1-</sup> البهنساوي، أحمد، مقالة عن كتاب يهود ولكن مصريون، القاهرة، مجلّـة و لاد البد، 2008/02/02، ص2.

الانتماء العبري هوية كل إسرائيلي ويهودي بشكل عام. والصيغة العبرية للإسم تُتُرجِم هذا الانتماء وتعبّر عنه. مع العودة إلى فلسطين بدأت حقبة ثالثة من حياة إسرائيل ولفنسون. فتحوّل أبو ذؤيب المصري الإقامة إلى بن زئيف الإسرائيلي إقامة وهوية. والإسم الجديد، أو بالأحرى الإسم الأصلي تأكيد للهوية هذه. فإسم الإنسان يختصر هويّته ويحدّدها. وبمعرفة اسمه تعرف كل شيء عنه، كما يقول متصوّفو القبالا اليهوديّة.

### أبرز مؤلفات ولفنسوئ

### 1- تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام.

صدر في طبعته الأولى عن لجنة التأليف والترجمة والنشر في القاهرة، عام 1927 وكان أساساً أطروحة دكتوراه، في الجامعة المصريّة، أشرف عليها د. طه حسين وقد درسناه في الجزء الخامس من سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة ونشرنا نصّه الكامل (1). فنحيل إلى الدراسة تلافياً للتكرار.

### 2 - تاريخ اللغات السامية

أصدرته لجنة التأليف والترجمة والنشر في طبعته الأولى عام 1929، في القاهرة 294 ص. ولعلّه أوّل بحث أكاديمي في اللغات السامية يصدر بالعربيّة. جاء هذا المصنّف نتيجة خبرة سنوات في تدريس بعض اللغات السامية في الجامعة المصريّة. وهو، وفقاً لمؤلّفه، يسدّ ثغرة في المكتبة

اليبا، د. لويس، صراع اليهودية والاسلام من منظور يهودي، دراسة ومدخل
 ل تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، سلسلة اليهوديّـة بأقلام يهوديّة، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2009.

العربيّة لأنه: «إذا كان عُلماء الغرب قد اعتنوا منذ القرن الثامن عشر بالبحث في تاريخ اللّغات السامية، وأمكنهم أن يصلوا إلى نتائج باهرة، فإن هذه البحوث لا تزال مجهولة لدى الأمم الشرقيّة إلى الآن» (1).

ولعلَ أبرز أهداف هذا الكتاب وميزاته في آن، هو دراسة أثر اللغات السامية على شقيقتها اللغة العربية نحواً وصرفاً.

يقول ولفنسون: «إننا لا نعفي من دراسة اللغات السامية كل من يشتغل بدراسة اللغة العربية، ويتوغّل في تحليل نحوها وصرفها وبلاغتها، إذ كانت في ذلك كلّه متأثرة بأخواتها من اللّغات السامية» (2)، والبحث في نشأة اللغة العربية، هي برأي ولفنسون أبرز مساهمات هذا الكتاب. حيث توصل في هذا المضمار إلى نتائج شخصية، لم يعوّل فيها على مَنْ سبقه مِن المستشرقين، كما هو الأمر في سائر فصول الكتاب. يقول في دلك: «وقد عنيت بالبحث في نشأة اللغة العربية. ووصلتُ فيه إلى نتائج هي ثمرة جهودي الشخصية. إذ كانت بحوث المستشرقين في نشأة اللغة العربية ناقصة وموجزة، بل وغامضة. في حين كانت بحوثهم في أغلب اللغات السامية وافية. لا سيّما في العبريّة. فلهم فيها أبحاث جليلة، لذلك اهتممُن جد الاهتمام بالبحث في اللغة العربيّة. ووضعت لها ثلاثة أبواب مفصلة. ألمت فيها بكل أطوار حياتها منذ الجاهليّة إلى الآن» (3).

يمتاز هذا الكتاب، كما سائر كتب ولفنسون، باتساع دائرة مراجعه باللغات الغربيّة فرنسيّة وإنكليزيّة وألمانيّة وإيطاليّة وغيرها... إضافة إلى مراجع بالآراميّة والعبريّة.

<sup>1 -</sup> ولفنسون، إسرائيل، تاريخ اللغات السامية، ص 5.

<sup>2 -</sup> ولفنسون، م. س، ص 5.

<sup>3 -</sup> م.ن، ص 6.

لقي "تاريخ اللغات السامية" الاستحسان والترحيب لدى عدد من الباحثين والمستشرقين. يقول البروفسور ليتمان وهو مستشرق وعالِم آثار ألماني في رسالة إلى المؤلّف، عن الكتاب: «لقد قضيت يوماً آخر كاملاً في قراءة فصولك عن اللغة العربية. وسرّني أنك جمعت موضوعات عويصة. واجتهدت أن تشرحها للقارئ بعبارة كانت دائماً واضحة ومفهومة" (1) كما يقول المستشرق عينه في رسالة أخرى: «وإن لك الفضل العظيم، إذ أنت أوّل من وضع كتاباً في هذه المادة باللغة العربية. إن أسلوبك يعجبني جداً، وطريقتك في الكتابة تستحق الثناء العظيم، وكثير من تحليلك للرّراء والنظريات صحيح» (2).

### 3 - موسى بن ميمون، حياته ومصنفاته

صدر أيضاً عن لجنة التأليف والترجمة والنشر في القاهرة عام 1936، (190 ص).

وقدَّم للكتاب المفكّر المعروف الشيخ مصطفى عبد الرازق.

نلاحظ هنا، أن كُتُب ولفنسون الثلاثة، صدرت في طبعاتها الأولى عن ناشر رصين، وهو لجنة التأليف والترجمة والنشر. ما يدل لوحده على ميزة هذه الكُتُب وأهميّتها ورصانتها. وقد اشتهرت هذه اللجنة بالفعل بتخيّر أبرز مصنفات مشاهير كُتّاب ذلك العصر، ونشرها في حلّة فاخرة، وعنها يقول ولفنسون: «عناية فائقة تبذلها دائماً في نشر الكُتب القيمة، والمؤلّفات الجديّة، متوخيّة في ذلك رفع «المستوى الفكري العام

<sup>1 -</sup> م. س، ص 6.

<sup>2 -</sup> م. س، ص 7.

لجمهور المستنيرين» (1).

وكتاب "موسى بن مينمون" هو الآخر أوّل دراسة موتّقة ومعمّقة تنشر عن هذا الفيلسوف اليهودي العربيّ باللغة العربيّة. وفيه كما في الكتب الأخرى عودة إلى مئات المراجع باللغات الغربيّة والسامية. ويقول في ذلك مصطفى عبد الرازق «ويكاد يشعر القارئ بأن المؤلّف لم يَفته مرجع من مراجع بحثه» (2).

ويندرج هذا الكتاب في إطار الموضوع العام، الذي أُوْلاَه ولفنسون العناية الكُبرى في أبحاثه وكُتبه، وهو كما سبق وأشرنا "تاريخ اليهود في العصور الإسلامية" وكان على ما يبدو يودّ أن يصدر سلسلة من الكتب في هذا المجال تتوافق والتسلسل التاريخي للأحداث.

وهذا ما يشير إليه في مقدّمة كتابه حيث يقول: «كنت معتزماً، منذ وجّهت عنايتي للكتابة في تاريخ اليهود في العصور الإسلاميّة أن أفرد موسى بن مَيْمُون، بمؤلّف خاصّ، أبحث فيه سيرة حياته، وأفصل الكلام على مصنفاته، بعد أن أتحرّى الأخبار التي سَبَقَت زمن وجوده، منذ انبتاق فجر الإسلام، كي تكون سلسلة بحوثي في هذا الموضوع متدرّجة تدرّجاً تأريخياً، يساير الزمن، ويتابع الأحداث».

ليست عندنا معلومات دقيقة، حول إذا ما كان ولفنسون، قد أكمل مشروع سلسلته هذه، المتدرّجة تدرّجاً تاريخيّاً. ولكن ما وصلنا من هذه السلسلة، حلقات ثلاث، الأولى كتاب "تاريخ اليهود في بلاد العرب" الذي نحن بصدد تقديمه، والثانية مُصنّف "موسى بن ميّمُون" هذا. أمّا الثالثة

ا - ولفنسون، م. س، ص 7.

<sup>2 -</sup> ولفنسون، موسى بن مَيْمُون، ص ط.

فهي كتابه في اللغة الألمانيّة عن "كعب الأحبار". وسيكي البحث عنه.

وبكلمة تقييميّة سريعة لهذا الكتاب، نقول: إنه يبقى إلى الآن، وبعد مضيّ سبعين سنة على صدوره، أبرز ما صدر بالعربيّة، عن هذا العالِم والفيلسوف، ومرجع لا غنى عنه لدراسة الفلسفة الإسلاميّة في المغرب والأندلس، وانتقالها إلى أوربا العصور الوسطى، ودورها وتأثيرها في الفكر الغربيّ. وكذلك لبيان مدى التفاعل بين فلاسفة الإسلام واليهوديّة في العصور الوسطى.

أمًا منهجية ولفنسون العلمية في هذا الكتاب، فنؤجّل الحديث عنها لنتناولها عندما نعرض لمنهجيّته بشكل عام.

### 4 - كتاب "كعب الأحبار"

وضعه ولفنسون بالألمانية. وهو كما أشرنا يندرج في سياق مشروعه لدراسة تاريخ اليهود في العصور الإسلامية. وكعب الأحبار شخصية بارزة في التاريخ الإسلامي وقد أثارت الكثير من الجدل، بل وأحياناً الشُبهات. وذلك يعود إلى نشاطه الكثيف في عصور عدد من الخُلفاء، وأثره في نشأة عدد من العلوم الإسلامية، كالحديث النبوي، وعلم التفسير ما سنشير إليه بإيجاز هنا. اسمه كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري وكنيته أبو إسحاق. وكان من كبار عُلماء اليهود في اليَمن قبل إسلامه، ومن هنا يأتي لقبه "كعب الأحبار". لم تكن لكعب الأحبار صُحبة، أي أنه لم يعرف الرسول، صلعم، بل أسلم في خلافة أبي بكر أو عمر، فهو تابعي يعرف الرسول، صلعم، بل أسلم في خلافة أبي بكر أو عمر، فهو تابعي إذاً وليس صحابياً. قدم إلى المدينة في عهد عمر بن الخطاب. وكان له دور بارز في نشأة ما عُرف بالإسرائيليًات في كتب تفسير القرآن.

وتفصيل ذلك، أن الصحابة والتابعين أخذوا عن كعب كشراً من

أخبار الأمم الغابرة، لا سيّما بني إسرائيل منها. وهي أخبار يلمع القرآن بإشارات إليها من دون تفصيل في الغالب. من هنا شكّلت روايات كعب الأحبار معيناً لتفسير إلماعات القرآن وأخباره. وكانت النواة الأولى للإسرائيليات. وقد أثارت هذه الأخيرة الكثير من الجدل واللّغط في العلوم الإسلاميّة، نظراً لمصدرها اليهوديّ غير الإسلاميّ، ممّا لا مجال هنا للخوض فيه. وبعد إقامته في المدينة، خرج كعب إلى الشام، وسكن حمص وتوفي فيها (32 ه/652م) عن مئة وأربع سنين، على ما تذكر بعض المصادر (1). وذلك في خلافة عثمان بن عفان.

وكان من المقرّبين إلى معاوية عندما كان هذا الأخير والياً على الشام. لذا يتّهمه الشيعة بوضع الكثير من الأحاديث، ويجرّحونه. كما يشكّك آخرون في صحّة إسلامه ويتّهمونه بالتآمر على الإسلام.

ومن هنا يظهر أن تناول كعب الأحبار بالبحث أمرٌ يثير الكثير من الحساسيّات بين الفِرَق الإسلاميّة. ولعلّ ذلك ما دفع إسرائيل ولفنسون إلى الكتابة عنه بالألمانيّة.

### 5 - كتاب "المصائد والمطارد"

وهو أبرز ما وصلنا من تحقيقات إسرائيل ولفنسون. "والمصائد والمطارد" كتاب وضعه شاعر عربي معروف هو أبو الفتح كشاجم (ت 360 ه/ 970) وكان معاصراً للمتبي في بلاط سيف الدولة الحمداني. عُرف عنه كثرة الترحّل. وقد نشر ولفنسون نص كتاب كشاجم هذا، محقّقاً عن المخطوطات، في مجلّة المجمع العلمي العربي بدمشق.

الزركلي، الأعلام، قاموس تراجم، بيروت، دار العلم للملايسين، ط 5، 1980،
 ح 5، ص 228.

### 6- الفصول المختارة من الأدب العربي

نشره باسمه الجديد إسرائيل بن زئيف. وهو كما يشير عنوانه مجموعة مختارة من النثر والشِعر العربيين، مع شرح وتعليق. كتاب ذو طابع مدرسي في تعليم اللغة العربية وآدابها. صدر عام 1954 في الناصرة عن مطبعة الحكيم.

### 7- مجموعة مقالات

كُتب أبو ذؤيب عدداً من المقالات في عدة مجلاًت وصُحُف. وأبرز ما حصلنا عليه منها مقالات في مجلّة الرسالة التي كان أحمد حسن الزيّات يصدرها في القاهرة.

الأوّل عن المستشرق برجستريس، كتبه إثر وهاة هذا الأخير ونشر في العدد 19 تاريخ 1933/10/15.

والثاني دراسة ومراجعة لكتاب أنساب الأشراف في العدد 180 من مجلة الرسالة السنة 24.

- مقالة عن الإمام عبد الله بن وهب القرشي في جريدة الأهرام 17590. العدد .7590

### 8- الكتب العبرية

بعد عودته إلى فلسطين، كتب أبو ذؤيب عدداً من المصنفات باللغة العبرية، صدرت في القدس بين 1944 و1965. وقد أحصينا منها سبعة كتب صدرت باسم إسرائيل بن زئيف.

هذا أبرز ما وصلّنا من مؤلّفات ولفنسون. ننتقل الآن إلى الحديث عن

أسلوبه العلمي بشكل عام.

### منهجية ولغنسوي

تبدو منهجية ولفنسون، من النظرة الأولى إلى آثاره، علمية، رصينة، حديثة، ومتماسكة. ولكن من يدقّق النظر في النتائج والأحكام التي يطلقها، قد يختلف معه في الكثير من الآراء والاستنتاجات. وهذا ما سنتوسع فيه في عرضنا لكتاب كعب الأحبار. فهل يعني ذلك أن في منهجيّته هذه هنات؟ أو بُعداً عن الحياد والموضوعيّة التي يُعلن ولفنسون دائما التزامه بها؟ وهل يلجأ عن سابق تصوّر وتصميم إلى التستّر بمنهج أكاديميّ علميّ لتمرير جملة من الأحكام التي تتوافق مع مشاربه وانتمائه الديني؟!

ليس من السهل الإجابة بشكل قاطع عن أسئلة كهذه. ومعلوم أن الحياد التام، والموضوعية المطلقة في البحث، أمر ينتمي إلى عالم المثأل أكثر منه إلى الواقع.. إذ تبقى ذاتية الباحث وانتماءاته... الخ تلعب دوراً في أبحاثه وتوجيه نتائجها.

إسرائيل ولفنسون رجل يهودي، وهو لا يخفي انتماءه هذا. يقول مثلاً في مقدّمة كتابه موسى بن مينمُون: «ولسنا نعلم رجلاً آخر، من أبناء جَلَدَتِنا، غير ابن مَيْمُون إلخ» (1).

وقد أهدى هذا الكتاب إلى يوسف قطاوي باشا، رئيس الطائفة الإسرائيليّة بمصر ووزير الماليّة السابق. وهو حتى لو أراد إخفاء انتمائه، لما استطاع، إلاّ بتغيير اسمه "إسرائيل" ربما، أو اعتماد اسم مُستعار.

<sup>1 -</sup> ولفنسون، موسى بن مَنْمُونْ، م. س، ض ك.

وطبيعي أن اختيار ولفنسون مواضيع دقيقة وحساسة مثل الصراع بين اليهود ومحمد، صلعم، أو دور كعب الأحبار في نشأة علوم الحديث والتفسير، أو ما أشيع عن إسلام موسى بن مينمون وارتداده، إلى ما هنالك من مواضيع خلافية، أثارت الكثير من الجدل، هو بحد ذاته كالسير في حقل للألغام. فكيف يأمن الباحث انتقادات، بل تهجمات الفئة هذه أو تلك، من أطراف الصراع التي قد يثيرها بعض ما خلص إليه أو أورده في أبحاثه؟

وولفنسون من موقع انتمائه، موضع اتّهام القرّاء، قبل القراءة أحياناً، حتى يُثبت هو العكس. ولنا عودة إلى ملاحظات مختلفة بشأن "كعب الأحبار" ومنهجيّته. ونركّز كلامنا هنا على كُتبه الأخرى.

فإذا أخذنا كتابه تاريخ اللغات السامية مثلاً، نجده غنياً بالمراجع كما أشرنا. وعلى الرغم من أن كثيراً من موضوعاته ألسنية وفيلولوجية عويصة، فقد جاء شرحها في الغالب مبسطاً ومفهوماً كما أشار المستشرق ليتمان. ما يدل على عمق في فهم الموضوع. ومقاربة ولفنسون لمواضيعه واسعة وشاملة. إذ تضم نماذج وأمثلة من كل لغة «لأن الآثار هي المرآة التي تتراءى فيها الصور الصحيحة للغات الأمم وعقلياتها» (1). ويضيف المؤلف إلى النماذج الأدبية عرضاً ودراسة للنقوش والكتابات الأثرية تدعم الطابع التقني العلمي للمقاربة.

أمّا كتاب موسى بن مَيْمُون ، فمثال على النضج والدقّة في المنهجيّة العلميّة عند الباحث. وإذا قارنًا مصنفه هذا بالأبحاث العربيّة المعاصرة له اتضحت لنا ميزته من النواحي المنهجيّة والعلميّة. ويشير المؤلّف إلى ذلك في

<sup>1 -</sup> ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، م. س، ص 6.

المقدّمة فيقول: «وقد عنيت بذكر المصادر والمراجع في كلّ صفحة من صفحات الكتاب، كما فعلت في كُتبي السابقة. لأني أعد ذلك الإهمال الذي يقع فيه أكثر المؤلّفين للكتب العلميّة باللغة العربيّة، بعدم ذكر المصادر التي استقوا منها معلوماتهم، نقصاً علميّاً فاحشاً، يحطّ من قيمة ما دوّنوا. فوق ما لذلك من الصلة بناحية خلقيّة من الأخلاق الفرديّة أو العامّة» (1).

والجملة الأخيرة من كلامه، إشارة لبقة إلى السيرقات الأدبيّة التي تكثر في الكتب العربيّة، التراثيّة منها، وكذلك المعاصرة للمؤلّف.

ونقد المصادر وغربلتها، وفصل الغثّ عن الثمين منها أمر أساسيّ في منهجيّة ولفنسون: يتابع القول في المقدّمة «وهناك مؤلّفات كثيرة تبحث في موسى بن مَيْمُون أو تشير إليه، لم أنقل منها شيئاً، إما لأن مؤلّفيها من المتأخّرين الذين لم يفعلوا شيئاً سوى أنهم رَوُوا ما قاله الذين سبقوهم، أو لأنهم بحثوا في موضوعات لم أجد حاجة لأن أنقل عنهم فيها شيئاً. وقد نشأ عن ذلك أنني أهملت رسائل كثيرة تتعلّق بموضوعنا» (2). ولكن الكاتب ذكر في نهاية مؤلّفه عناوين كل الكتب التي تناولت موضوعه، تسهيلاً للعودة إليها.

وقد نوّه الشيخ مصطفى عبد الرازق – مقدّم الكتاب – بمنهجيّة ولفنسون وأنتبى عليها قائلاً: «والأستاذ ولفنسون بذكائه ونشاطه واستكماله لأدوات الدرس العلمي أهلٌ لأن يستوفي البحث في فلسفة القرون الوسطى اليهوديّة. فيكمل بذلك ما ينقص الآداب العربيّة في هذا

<sup>1 -</sup> ولفنسون، موسى بن مَيْمُون، م. س، ص ل.

<sup>2 –</sup> م. ن، ص ل.

الفصل الأول: إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) حياته ومؤلفاته 47

الباب. وهو جدير بالتشجيع والثناء»(1).

وكشاهد عمليّ ملموس على منهجيّة ولفنسون، سنعرض طريقة بحثه في موضوع أثار الكثير من الجدل، وهو قضيّة إسلام موسى بن مُيمُون في الأندلس، قبل قدومه إلى مصر.

يبدأ ولفنسون بالقول أن ليس في جميع المصادر اليهودية أقل إشارة إلى إسلام أسرة مَيْمُون ، في الأندلس، أو في المغرب الأقصى (2). ويشير إلى أن العديد من الكُتّاب اليهود قد وجّهوا على مرّ العصور انتقادات عنيفة لموسى بن مَيْمُون، لا سيّما بسبب استناده إلى فلسفة أرسطو، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى تكفيره وتسمية كتابه المشهور "ضلالة الحائرين" بدلاً من "دلالة الحائرين" (3). ولكن، وعلى الرغم من كل ذلك، لم يتّهمه أحد باعتاق الإسلام، في أيّة مرحلة من مراحل حياته.

هنا يعود ولفنسون إلى المصادر العربية لاستقرائها. فهي الوحيدة التي رُوَتْ أشياء من هذا القبيل، فيفندها واحداً تلو الآخر. وهكذا يستنتج أن ابن العبري في تاريخ مختصر الدُول «قد نقل عن تاريخ الحُكماء للقفطي ما ذكره عن موسى بن مَيْمُونُ» ( 4) فيعود عندها للقفطي، ويورد نصّه بهذا الشأن. ويحلّل روايته ذاكراً ما فيها من ضعف. ثم يورد المصدر الثاني لهذا الخبر، وهو ابن أبي أُصَيْبُعَة في كتابه طبقات الأطبّاء، ويتوقّف عند عبارته: «وقيل إن الرئيس (ابن مَيْمُونُ) قد أسلم في المغرب» ( 5) ويسأل لماذا

<sup>1 -</sup> م. ن، ص ط.

<sup>2 -</sup> م. ن، ص 27.

<sup>3 -</sup> م. ن، ص 29.

<sup>4 -</sup> م. ن، ص 30.

<sup>5 -</sup> م. ن، ص 32.

يكتفي ابن أبي أُصَيْبُهَة بكلمة (وقيل)، على الرغم من أنه أقام في مصر فترة طويلة وعاشر إبراهيم بن موسى بن مَيْمُونْ ١٩

ويقارن نصوصاً لمصادر عربية أخرى هاجمت ابن مَيْمُونْ، ولكنها لم تذكر خبر إسلامه وارتداده. وبعد عرض لمصادر القفطي وابن أبي أُصَيْبُعَة يخلص ولفنسون «نقل عن القفطي دون أن يتبصر فيما نقل، بل اكتفى بالسماع دون البحث في مؤلّفات ابن مَيْمُونْ» (1).

ويفنّد ولفنسون خبراً آخر للصّفدي (ت 764هـ) في الوافي بالوفيات، ويبيّن تهالك هذا الخبر.

كما يعرض للأسباب التي يمكن أن تكون وراء تلفيق مثل هذه الأخبار «كالنّيل من كرامة الوزير عبد الرحيم البيساني لمصاحبته طبيباً ارتد عن الإسلام» (2) إلخ.

وبعد عرض طويل، ونقد للمصادر وإيراد لآراء مختلف المستشرقين المعاصرين الذين بحثوا في هذا الأمر، يخلص ولفنسون إلى القول: «هذا مجمل القول في مسألة لا يمكن الترجيح فيها نهائيًا، على أثنا نميل إلى أن الأقرب إلى الحقيقة هو القول الثاني» ( 3).

ثمّ يختُم مشيراً إلى «أنّي لم أثر هذا الموضوع رغبة فيه لذاته، وإنّما أثرته، لكي لا ينقص بحثي في أمر يتعلّق بموسى بن مينمُون من ناحية، ومن ناحية أخرى لأنّه كان سبباً في حركة فكريّة مباركة اشترك فيها فطاحل عُلماء اليهود، فظهرت مدوّناتهم (...)».

فهو من ناحية لا يقطع برأي في هذه المسألة، بل يرجّع رأياً على

<sup>1 -</sup> م، ن، ص 34.

<sup>2 -</sup> م. ن، ص 36.

<sup>3 –</sup> م. ن، س 40.

### الفصل الأول: إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) حياته ومؤلفاته 49

آخر، وذلك بعد تحليل وعرض طويلين.

ومن ناحية أخرى يقلل حتى من أهمية هذه المسألة التفصيلية في حياة بن مَيْمُونْ. ولا يرى فيها من أثر إلا بما شكلت من حافز للبحث في فكر ابن ميّمُونْ، والتفاعل الثقافي بين المسلمين واليهود في القرن الثاني عشر. وكلاهاتين الخُلاصتين دليل برأينا على رزانة في البحث والاستتاج.

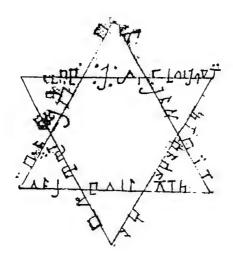

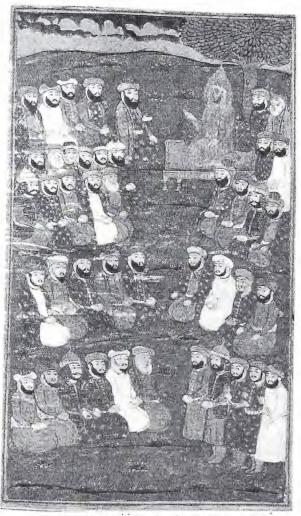

الخُلفاء الراشدون والصحابة يحيطون بالرسول/منْمنْمة فارسية/المكتبة الوطنيّة باريس

# الفصل الثاني كعب الأحبار شخصية تثير التساؤلات

### مواضيع الفصل الثاني:

- كتاب كعب الأحبار
- شخصية كعب من منظور أبي ذؤيب
  - كعب الأحبار والصحابة
  - 1-كعب والخليفة عمر بن الخطاب
    - 2- كعب الأحبار وابن عبّاس

### كتاب كعب الأحبار

سبق أن قلنا في دراستنا "لتاريخ اليهود في بلاد العرب" لأبي ذؤيب «من البديهي القول أن الباحث الشاب ولفنسون قد اختار لأطروحته في الدكتوراه موضوعاً شائكاً وشديد الحساسية. وهو خيار يدل على طموح بعيد ورغبة في مواجهة التحدي. والتحدي هذا، ليس فقط لمجابهة صعوبات البحث وتعقيداته. بل هو أولاً تحد مع الذات، والانتماء الديني، في سبيل تحقيق مسافة بين الباحث وموضوعه، من شأنها تأمين الحد الأدنى من الحياد، وهو الشرط الأول والأساسي للموضوعية، ومصدافية النتائج بالتالي. فهل استجاب ولفنسون للتحدي هذا ؟ وهل نجح في رهانه على الموضوعية والحياد؟».

والأسئلة عينها تطرح بشان أطروحة ولفنسون الثانية "كعب الأحبار". وقبل البدء بدراسة هذه الأطروحة وتحليلها، نرى من المفيد أن نعرف بكعب الأحبار نقلاً عن مصادر لم تُتح لأبي ذؤيب العودة إليها في أثناء إعداده لأطروحته. ففي ذلك استكمال للصورة المرسومة لهذه الشخصية الإستثنائية في تاريخ الإسلام.

ومن أقدم المصادر التي ترجمت لكعب الإمام والمحدّث والمؤرّخ الشهير شمس الدين الذهبي (673 – 748هـ)، في كتابه سير أعلام النبلاء. يقول الذهبي: «هو كعب بن ماتع الحميري اليماني العلاّمة الحبر، الذي كان يهوديّاً فأسلم بعد وفاة النبي، صلعم. وقدم المدينة من اليّمَن في أيام عمر. فجالس أصحاب محمد، فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيليّة،

ويحفظ عجائب، ويأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام، متين الديانة، من نُبلاء العُلماء.

حدّث عن: عمر، ومهيب، وغير واحد.

حدّث عنه: أبو هُرُيْرَة ومعاوية وابن عبّاس. وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي، وهو نادر عزيز.

وحدّث عنه أيضاً: أسلم مولى عمر، وتبيع الحميري ابن امرأة كعب، وأبو سلاّم الأسود. ورُوى عنه عدّة من التابعين كعطاء بن يسار، وغيرم مرسلاً.

وكان خبيراً بكُتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة.

وقع له رواية في سُنن أبي داود والترمذي والنسائي. سكن بالشام بآخرة، وكان يغزو مع الصحابة.

رُوى خالد بن معدان عن كعب الأحبار، قال: لأن أبكي من خشية، أحب إلى من أن أتصد ق بوزني ذهباً.

توفّي كعب بحمص، ذاهباً للغزو في أواخر خلافة عثمان، فلقد كان من أوعية العِلم" <sup>(1)</sup>.

ومن اللوحة التي يرسمها الإمام الذهبي لكعب نسجّل الملامح التالية:

- أكّد على صدق إسلامه
- حدّث عنه حتى كبار الصحابة: «أبو هُرَيْرَة ومعاوية وابن عبّاس. وهذا أمر استثنائي. ويدلّ على مكانة كعب.

الذهبي، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748 هـ)، سير أعـــلام النبلاء، تحقيق حسان بن عبد المنان، عمان، بيت الأفكار الدوليـــة، ط1، 2004، ج 2، ص 3120 – 3121.

### الفصل الثاني: كعب الأحبار شخصية تثير التساؤلات 55

- خبرته بكتب اليهود صحيحها من باطلها. وسعة عِلمه.
  - تقواه وخوفه الله.

ويضيف ابن حجر العسقلاني (773 – 852 هـ) إلى لوحة الذهبي ما يلى:

روى عنه من الصحابة ابن عمر وأبو هُريْرَة ، وابن عبّاس، وابن الزبير ومعاوية (1). وينقل ابن حجر عن الصحابي أبي الدرداء قوله عن كعب أن «عند ابن حميرية لَعِلماً كثيراً» (2).

وعن معاوية بن أبي سفيان: «ألا إن كعب الأحبار أحد العُلماء. وإن كان عنده لَعِلْم كالبحار، وإن كنّا فيه لمفرّطين» (3) وعن معاوية كذلك من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف ذكر العسقلاني بشأن كعب: «إن كان لَمِن أصدق هؤلاء المحدّثين من أهل الكتاب، وإن كنّا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب» (4).

ويدافع ابن حجر العسقلاني هنا عن كعب. فيفسّر حديث معاوية الذي أخرجه البخاري كما يلي: «وأوّله بعضهم بأن مراده بالكذب عدم وقوع ما يخبر به أنه يقع، لا أنه هو يكذب.» (5)

ويذكر ابن حجر في سبب إسلام كعب «حكى الرشاطيّ عن كعب الأحبار قال: لما قدم عليّ (بن أبي طالب) اليمن أتيته فسألته عن صفة النبي، صلعم، فأخبرني، فتبسّمت. فسألني فقلت: من موافقة ما عندنا.

ابن حجر العسقلاني (ت 852) الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق خليل مأمون شيحا، بيروت، دار المعرفة، ط 1، 2004، ج3، ص 1712.

<sup>2 -</sup> م. ن.

<sup>3 -</sup> م. ن.

<sup>4 –</sup> م. ن.

<sup>5 -</sup> من، ج 3، ص 1712 - 1713.

وأسلمت. وصدّقت به. ودعوت من قبلي إلى الإسلام. فأقمت على إسلامي، إلى أن هاجرت في زمن عمر. ويا ليتني تقدّمت في الهجرة (1)». ولكن العسقلاني يرجّع أن كعباً أسلم في خلافة عمر.

تلك هي أبرز الملامح المرسومة في المصادر لشخصية كعب.

ولكن ما هي الصورة التي يرسمها لنا بن زئيف (ولفنسون) عن كعب إستناداً إلى المصادر، وما مدى مطابقتها للواقع التاريخي؟١

### شخصية كعب من منظور أبي ذؤيب

لا شك أن بن زئيف قد بذل مجهوداً قيّماً ومضنياً في العودة إلى غالبيّة المصادر المتاحة له واستقرائها، ليقدّم لنا صورة وافية عن هذه الشخصيّة التاريخيّة الخطيرة في تاريخ الإسلام، والتي كثرت بشأنها الآراء، بل تضاربت.

وأبرز ما يستوقفنا في هذه الشخصية بريشة ولفنسون الملامح اليهودية الواضحة، والتي لم يستطع الإسلام أن يمحوها أو حتى يخفف منها.

فكعب هو أوّل مَنْ قصّ القصص في الإسلام. يقول أبو ذؤيب نقلاً عن الجامع في الحديث لعبد الله بن وهب: «وكان معاوية قد أذن لكعب أن يقص القصص في جامع حمص» (بابا / فصل 9) ويعقب على ذلك: «فكان هو أوّل مَن قصّ القصص في الجوامع الإسلاميّة. وهي من عادات اليهود، فإن الأحبار يقصّون على المجتمعين للتعبّد والصلاة قصص أنبياء بني إسرائيل للعظة والاعتبار».

<sup>1 -</sup> م. ن، ص 1711 – 1712.

وليس كعب قصّاصاً في الجوامع على عادة أحبار اليهود وحسب، بل هو أيضاً مفسّر للقرآن على طريقة تأويل أحبار اليهود للتوراة. يقول ولفنسون: «والطريقة التي يتبعها كعب حين يناقش الناس في آيات القرآن، هي عينها الطريقة التي يتبعها أحبار التلمود في كثير من الأحوال ويتضح ذلك إذا أمعنا النظر في ما رواه مالك الخ…» (باب 2/فصل1).

وكعب هو شيخ الإسرائيليات، أي ما دخل التفاسير القرآنية من روايات يهوديّة عن الأنبياء. إنه، في إسلامه، كواحد من حُكماء التلمود وأحباره. يقول بن زئيف «ولم يخف كعب يهوديّته، ولم يحمل عليه أحد بسبب ذلك. بل كان في إسلامه يحمل أسفار التوراة، ويتلو ما ورد فيها وفي التلمود، أمام الجموع الحافلة في المساجد، وفي مجلس الخليفة نفسه. فهو لذلك يُعد شيخ عُلماء عصره الذين وجهوا العلوم الدينية الإسلاميّة إلى الوجهة المعروفة بالإسرائيليّات. وكان مقصد الكثير من الصحابة، يعرضون عليه أسئلتهم ومشاكلهم» (الباب الثاني/الفصل الأوّل).

وفي قراءته للقرآن وتفسيره له يقارن كعب بينه وبين التوراة. فيفهم الكتاب الأوّل على ضوء الثاني. ويجد في الاثنين أوجُه شبه عديدة. يذكر بن زئيف نقلاً عن الأصبهاني: «يدرس كعب القرآن، ويقابل ما ورد فيه بآيات التوراة، حيث يقول: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام. وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود. أو أن أوّل ما أنزل من التوراة عشر آيات وهي العشر التي نزلت في آخر الأنعام. وسمع كعب رجلاً يقرأ: (قُل تُعَالُوا أَتُل مَا حَرَّمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ). فقال: والذي نفس كعب بيده، إنها لأوّل شيء نزلت في التوراة»، (الباب الثاني/الفصل الأوّل).

ولم يوجّه كعب، وفق ولفنسون، إلى التوراة التُّهمة الإسلاميّة

التقليدية بالتحريف. يقول: «لم يرم (كعب) اليهود بتهمة تزوير بعض آيات التوراة، كما فعل عبد الله بن سلام. ومحمد بن كعب القرظي، اللذان قررًا أن اليهود حرفوا بعض آيات التوراة لأغراض معينة. ولو صحّ أن كعباً رمى بمثل هذه التهمة لما أحجم أصحاب المصادر الإسلامية عن التنويه بذلك والإشارة الصريحة إليه. فعدم وجود شيء من هذا في المصادر العربية القديمة دليل ساطع على صحة ما ذهبنا إليه من رأي في كعب الأحبار، (الباب الثاني/الفصل الأول).

ولكننا نجد في مصدر إسلامي رواية قد تعارض أبي ذؤيب أقوال هذه إذ أورد الذهبي في سبير أعلام النُبلاء الخبر التالي: «ثم قال همّام، وحدّثني بسطام بن مسلم، حدّثنا معاوية بن قرّة، أنهم تذاكروا ذلك الكتاب، فمرّ بهم شهر بن حوشب فقال: على الخبير سقطتم؛ إن كعباً لما احتضر، قال: ألا رجل أأتمنه على أمانة؟ فقال رجل: أنا. فدفع إليه ذلك الكتاب، وقال: إركب البحيرة، فإذا بلغت مكان كذا وكذا، فاقذفه. فخرج من عند كعب، فقال كتاب فيه علم، ويموت كعب لا أفرط به. فأتى كعباً وقال: فعلتُ ما أمرتني به. قال: فما رأيت؟ قال: لم أر شيئاً. فعلم كذبه: فلم يزل يناشده، ويطلب إليه حتى ردّه عليه. فقال: ألا من يؤدّي أمانة؟ قال رجل: أنا. فركب سفينة، فلما أتى ذلك المكان، ذهب ليقذفه، فانفرج له البحر، حتى رأى الأرض، فقذفه، وأتاه فأخبره. فقال كعب: إنها التوراة كما أنزلها الله على موسى، ما غيرت ولا بُدلت. ولكن خشيت أن يتّكل على ما فيها. ولكن قولوا: لا إله الا الله، ولقّنوها موتاكم».

ويختم الذهبي روايته: «هكذا رواه ابن أبي خيثمة ضي تاريخه عن

هدبة، عن همام. وشهر لم يلحق كعباً "(1).

ثم يعقب الإمام الذهبي على هذه الرواية بالقول: "وهذا القول من كعب دال على أن تيك النسخة ما غُيرت ولا بُدَلت. وأن ما عداها بخلاف ذلك. فمن الذي يستحل أن يورد اليوم من التوراة شيئاً على وجه الاحتجاج معتقداً أنها التوراة المنزلة له؟ كلا والله" (2).

هل تدعم رواية الذهبي نظريّة أبي ذؤيب القائلة أن كعباً لم يتّهم التوراة بالتزوير، أم تكذّبها؟!

ما يلفت في حكاية الذهبي طابعها الأسطوري "إنفراج البحر" وبُعدها بالتالي عن الواقع والتاريخ. والذهبي نفسه يطعن فيها ويضعف سندها فيقول الوشهر لم يلحق كعباً». وتعقيب الذهبي على الرواية قد ينحو في اتجاه تأكيد نظرية ولفنسون، إذ كان بحوزة كعب توراة غير محرفة ولكنها الوحيدة وقد ذهبت بذهابه. ولعلّ في هذه الأسطورة تبرير لكثير من الأخبار التي ترد عن كعب واستشهاده بالتوراة، وأخذه الأخبار والقصص والتفاسير منها الإنها محاولة لرفع المفارقة التي حَوَتُها روايات كعب: كيف يحمل، وهو المسلم، التوراة ويقرأها ويستشهد بها، علما أنها محرفة ؟ الجواب يقول الذهبي عبر روايته: لقد كان الوحيد الذي يملك نسخة من ذلك الكتاب ما غيّرت ولا بدّلت. ولعلٌ في خلاصة الذهبي يملك نسخة من ذلك الكتاب ما غيّرت ولا بدّلت. ولعلٌ في خلاصة الذهبي عباره ما يؤكّد نظرية ولفنسون أكثر مماً ينفيها.

ولكن إلى أين يصل أبو ذؤيب في تركيزه على هذا الطابع اليهودي الثابت وغير المُحي في شخصية كعب؟ النابت وغير المُحي

<sup>1 -</sup> الذهبي، م.س، ص 3121.

<sup>2 –</sup> م. ن.

يصدمنا ويفاجئ الكثيرين. فكعب يختلف عن غيره من اليهود الذين أسلموا أمثال عبد الله بن سلام ووهب بن منبه يقول: «أما كعب فقد كان يهودياً من المهد إلى اللحد. إذ تشبّع بالعقليّة اليهوديّة، حتى برزت فيه هذه النحلة بروزاً لم يُرَ مثله عند غيره من مسلمة اليهود. فقد كان بعد إسلامه، كأنه لم يترك دين أجداده. لأنه كان ينظر إلى الإسلام بالعين اليهوديّة. ويحلّ جميع ما يعرض له من المشاكل الدينيّة الإسلاميّة، بعد أن يغوص في الآداب اليهوديّة. وكأن إسلامه لم يكُن إلا تطوراً طبيعيًا لحياته في بلاد العرب، أي في المجتمع العربي، الذي خضع للإسلام، بعد أن ظلّ دهراً طويلاً خاضعاً لديانات أخرى»، (ص191 – 192).

هل هذا يعني أن كعباً كان يهوديّاً ومسلماً في آن؟! أَوَلَيْسَ ذلك تشكيكاً في صدق إسلامه؟! فكيف يكون من أسلم "يهودياً" من المهد إلى اللحد؟ وكيف نفهم أن كعباً «كان بعد إسلامه، كأنه لم يترك دين أجداده»؟!

لا يشكّك ولفنسون في حسن إسلام كعب وصدقه. إنه أمر غير مطروح أساساً عنده. ولكن هذا الأثر اليهودي الحاسم في شخصيته ونظرته الدينيّة، ألا يدفعنا إلى طرح سؤال كهذا؟ وهل يغالي أبو ذؤيب في إظهار هذا الجانب اليهودي من شخصيّة كعب والتأكيد عليه؟ أليس في الأمر تناقض ومفارقة: أن لا نشكّك في صدق إسلام كعب وأن نعتبره يهودياً من المهد إلى اللحد في الوقت عينه. وكيف استطاع كعب أن يجمع في شخصه صفة المسلم واليهودي، في آن، وبقي صادقاً في إسلامه؟

ما يلفت الانتباه أن ولفنسون يورد أخبار إسلام كعب عن المصادر الإسلامية على علاتها، ومن دون أيّة قراءة نقديّة لها! (الباب الأول/الفصل الرابع: أسباب إسلام كعب). وهي روايات استُعملت واستُهلكت مراراً في أدب الجدل والدفاع بين المسلمين من جهة وأهل الكتاب (اليهود والنصارى) من جهة أخرى. وَتَتَمَحُور حول مسألة البشارة بنبي الإسلام في التوراة (1).

والكثير من عناصرها أقرب إلى أدب الحكايات منه إلى التاريخ. ولا يحاول أبو ذؤيب أن يبحث عن دوافع أخرى لإسلام كعب.

هل كان كعب الأحبار مخلصاً في إسلامه؟ هل جاء إسلامه عن قناعة أم عن مصلحة؟! نسمع الكثير عمّن أسلموا من اليهود ليدسّوا سموماً في الإسلام. وأشهر المتّهمين بذلك عبد الله بن سبأ الذي يذكره ولفنسون في الفصل التمهيدي لكتابه. فأين موقع كعب من هؤلاء؟، لا يطرح بن زئيف أيّة إشكاليّة بشأن إسلام كعب. فإسلامه خالص لا تشوبه شائبة. وإغفاله للإشكاليّة هذه، تأكيداً أو دحضاً ودفعاً، قد يكون من أبرز ما يؤخذ على دراسته والإشكاليات التي تطرحها. ونحن نجد في المصادر الإسلاميّة أحياناً نوعاً من التشكيك بحسن إسلام كعب. يقول ابن كثير (ت 774 ه) في تفسيره مثلاً: «إن كعب الأحبار لمّا أسلم في الدولة العُمريّة جعل يحدّث عمر، عن كتبه قديماً. فربما استمع له عُمر فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غنّها وسمينها.

ا تناولنا هذا الموضوع في دراستنا والتحقيق والتعليق على: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث لابن كمونة، سلسلة اليهودية بأقلام يهودية 12، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بببليون، ط1، 2009، الباب الثالث، الفصل السادس.

وليس لهذه الأمّة، والله أعلم، حاجة إلى حرف واحد مما عنده» (1). وسبق وأن ذكرنا عن ابن حجر قول معاوية فيه «وإن كنا مع ذلك لنلبوا عليه الكذب». هذا وبعض المراجع المعاصرة لا تتردّد بتاتاً في التشكيك بإسلام كعب بل إن عدداً منها، يذهب بعيداً فيُخوّنه ويعتبره «الصهيوني الأوّل» (2) ويقول عن إسلامه ورواياته: «لمّا قدم (كعب) إلى المدينة في عهد عمر وأظهر إسلامه، أخذ يعمل بدهاء ومكر لِمّا أسلم من أجله، من إفساد الدين وافتراء الكذب على النبي، صلعم (3)، وقبل أبو ريّة «فإن كلاً من الشيخ رشيد رضا والدكتور أحمد أمين قد قاما بالطعن في كعب الأحبار والنيل من عدالته والتحذير من روايته، وتابعهما آخرون» (4).

ورد عليهم الشيخ الزرقاني والدكتور محمد حسين الدهبي والدكتور أبو شهبة وغيرهم، مؤكدين على عدالة كعب وتوثيقه بناء على توثيق وتعديل علماء الجرح والتعديل له، وأخذ الصحابة والتابعين عنه (5).

ومن الذين ردّوا على هذه التهمة واعتبروها باطلة وليس لها دليل صحيح د. خليل اسماعيل إلياس في أطروحته عن كمب (6).

ابن كثير، الإمام إسماعيل بن كثير (ت 774)، تفسير القرآن العظيم، تقديم يوسف المرعشلي، بيروت، دار المعرفة، ط 2، 2004، ص 1348.

 <sup>2 -</sup> أبو رية، محمود، أضواء على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث، تقديم طــه
 حسين، قم/ إيران، مؤسسة أنصاريان، ط3، 2004، ص 152.

<sup>3 -</sup> م. ن، ص 157

 <sup>4 -</sup> الزنجي، د. فتحي محمد، قصنة الذبيح عند أهل الكتاب والمسلمين، القاهرة،
 دار البشير، ط1، 1994، ص 195.

<sup>5 -</sup> م. ن.

 <sup>6 -</sup> إلياس، خليل إسماعيل، كعب الأحبار وأثره في النفسير، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 2007، ص 41 - 54.

والدكتور فتحي الرغبي كذلك. إذ قال في خاتمة كتابه قصّة الذبيح: «إنني لن أجرؤ على الطعن في كعب هذا والنيل من عدالته، بعد أن وتّقه عُلماء الجرح والتعديل» (1).

لا يفنّد بن زئيف روايات إسلام كعب، ولكنه ينقد الروايات عن عمره عند إسلامه وزمن وفاته (الباب الأول/الفصل الخامس) ولا نرى نقده هذا بعيداً عن المنطق.

ويذكر أبو ذؤيب، استناداً إلى المصادر، أن كعباً لم يُسلم وحده، بل ومعه زوجته وابنًا زوجته وعمّه وابن عمّه. فهذا التحوّل بالجملة إلى الدين الجديد في جزيرة العرب، ألا يمكن أن يطرح أسئلة عن أسباب اقتصاديّة وسياسيّة له، لا سيما بعد أن عمد الخليفة عمر إلى طرد غير المسلمين من الجزيرة إنفاذاً لوصيّة منسوبة إلى الرسول على فراش الموت؟!

يبقى أن الصورة التي يرسمها ولفنسون لكعب لا تكتمل إلا بالحديث عن علاقاته بالصحابة والخُلفاء.

## كعب الأحبار والصحابة -1 كعب والخليفة عمر بن الخطاب

يرفض ولفنسون كل الروايات التي تزعم تكذيب الصحابة لبعض أقوال كعب أو احتقارهم له مثل قول ابن عبّاس عنه «هذه يهوديّة يريد إدخالها في الإسلام» (الباب الأول/الفصل السادس) أو ضرب الخليفة عمر له بالدرّة. ويعتبرها أخباراً مختلقة ومن زمن متأخر.

<sup>1 -</sup> الزغبي، م.س، ص 195.

ويتوقّف مطوّلاً عند رواية مقتل الخليفة، وما نسب إلى كعب من تحذير لِعُمر بذلك. ويؤكّد أن المصادر القديمة لم تتّهم كعباً بالمشاركة في المؤامرة. في حين أن بعض المؤرّخين المعاصرين ذهبوا إلى ذلك. ومنهم نبيه العظم وعبد الوهاب النجّار. يرفض أبو ذؤيب هذه الروايات، بل التحليلات ويعتبرها واهية، ولا تستند إلى أي مصدر أو منطق.

ويعتبر أن رواية تنبّؤ كعب بقتل الخليفة، إذا صحّت، فلا تعدو كونها نوعاً من الحدس. ويميل إلى التشكيك بها مظهراً الاختلاف في التفاصيل بين روايات الطبري وابن سعد وغيرهما في ذلك.

ولا بأس من التذكير هنا أن بعض المؤرّخين المعاصرين يعتبرون ما ذكر في المصادر القديمة عن تنبّؤ كعب بمقتل عمر دليلاً واضحاً على مشاركته في المؤامرة. يقول محمود أبو ريّه في كتاب مشهور له فرّظه طه حسين وقد مله «وهذه الأدلّة كلها تثبت أن قتل عمر على يد أبي لؤلؤة لم يكُن إلا نتيجة لتلك المؤامرة التي دبرها له الهرمزان (...) ولم من اشترك فيها. وكان له أثر كبير في تدبيرها كعب الأحبار وهذا أمر لا يمتري فيه أحد إلا الجُهلاء» (1). وهو استنتاج نرى فيه شططاً. فما رُوي عن كعب في مقتل عمر أقرب إلى الأساطير منه إلى "الأدلّة". ولو كان كعب مشاركاً فعلاً بالمؤامرة فلم يفشي السرّ ويضع نفسه في دائرة الشك والاتهام؟!

ويصعب الفصل في هذه القضية. ولكن مسألة الوضع في هذه الأخبار ليست بمستبعدة. وتبقى الرواية الأقرب إلى الواقع عن كعب الأحبار ومقتل الخليفة عمر رما ذكره ولفنسون نقلاً عن طبقات ابن

ابو ریّه، م.س، ص 159 – 160.

سعد (الباب الأول/الفصل السابع): «لما طعن عمر جاء كعب فجعل يبكي بالباب ويقول: والله لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن يؤخّره لأخّره».

ويعود ولفنسون (الباب الثاني/الفصل الأوّل) إلى هذا الخبر عن ابن سعد: «كان في بني إسرائيل ملك إذا ذكرناه ذكرنا عُمر، وإذا ذكرنا عُمر ذكرناه. وكان إلى جنبه نبيّ يوحى إليه. فأوحى الله إلى النبيّ أن يقول له أعهد عهدك (...) فإنك ميّت إلى ثلاثة أيام. فأخبره النبيّ بذلك. فلمّا كان اليوم الثالث (...) فأوحى الله إلى النبيّ (...) أن قد زدته في عمره خمس عشر سنة».

رواية ابن سعد هذه، كما يعلق أبو ذؤيب في الهامش، مأخوذة عن سيفْر الملوك في التوراة (2 ملوك 1/20-7). ونحن نرى أنه ليس بالمُستبعد أن تكون كل الأخبار التي رويت عن علاقة كعب الأحبار باغتيال الخليفة عُمر قد نُسجت من وحي القصّة التوراتيّة هذه، لا أكثر ولا أقل. وأن دور كعب التاريخي في كل ذلك لا يعدو المقارنة بين الخليفة عمر والملك منسيّى بطل القصّة التوراتيّة المذكورة.

### 2- كعب الأحبار وابن عباس

سبق أن ذكرنا أن بعض الصحابة نقل عن كعب، وهو كما قال الإمام الذهبي من قبيل رواية الصحابي عن التابعين وهو نادر عزيز، وهذا ما يُعرف في علوم الحديث بأخذ الأكابر (الصحابة) عن الأصاغر (التابعين). وكعب من أشهر التابعين الذين روى عنهم الصحابة وقد روى عنه عُمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وغيرهما.

يقول السخَّاوي في ذلك:«ومنه (أي أَخَذَ الأكابر عن الأصاغر) أَخَذَ

الصحابة عن تابع لهم، كرواية عدّة من الصحابة فيهم العبادلة الأربعة (1) وعُمر وعلي وأنس ومعاوية وأبي هُرَيْرة رضي الله عنهم عن كعب الأحبار» (2).

ويذكر ولفنسون عن المصادر خبر احتكام بعض الصحابة إلى كعب للفصل في خلاف في التفسير بينهما (الباب الثاني/الفصل الثاني). وقد رفض ابن العربي الإشبيلي (ت 546 ه) حتى فكرة أن يكون كعب قاضياً بين صحابيين.

ويتوقّف ولفنسون عند العلاقة الوطيدة التي كانت تربط عبدالله بن عبّاس بكعب الأحبار. فيعتبر أن الأوّل كان تلميذاً للثاني. يقول: «أغلب ما وصل إلى عبد الله بن عبّاس من معارف ومعلومات إسرائيليّة، إنما أخذه من مسلمة يهود المدينة بصفة عامة، ومن كعب الأحبار بصفة خاصّة» (الباب الثاني/الفصل الثاني) ويورد أبو ذؤيب أخباراً عديدة يفستر كعب فيها عدداً من الآيات القرآنية لابن عبّاس.

ولُعَلِّ أبرز ما يذكره ولفنسون من مقتبسات ابن عبّاس عن كعب الأحبار مسألة رؤية النبيّ لربّه فهي «بعّينها المذكورة في التوراة عن موسى الذي رأى ربّه»، (باب / /فصل 6).

وهنا يعلِّق أبو ذرِّيب «ومن العجيب أن ابن عبَّاس وعكرمة وغيرهما

 <sup>1 -</sup> العبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس وعبد الله بن عمرو بن العاص.

 <sup>2 -</sup> السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، نقلاً عن الياس، خليل اسماعيل،
 كعب الأحبار وأثره في التفسير، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1، 2007،
 ص 90.

### الفصل الثاني: كعب الأحبار شخصية نثير التساؤلات 67

الذين سلكوا مسلك كعب في شرح الآية المذكورة، لم ينسب إليهم الذين سلكوا مسلك كعب في شرح الآية المذكورة، لم ينسب إليهم الكذب (المنسوب إلى كعب) ولم يوجّه إليهم أقل لَوْم»، (باب ا/فصل6).

ويخلص الكاتب بشأن العلاقة بين كعب وابن عبّاس أن تلمذة الثاني على الأوّل قد أنتجت «تلك العبقريّة الفدّة التي كانت سبباً في تخليد إسم ابن عبّاس في كُتب السنّة الإسلاميّة وفي تفسير القرآن»، (باب2/فصل2). ونحن وإن كنا نرى في خلاصة ولفنسون هذه شيئاً من مغالاة فلا ننكر إمكانيّة قربها من الواقع التاريخي وبالتالي صلاحيتها لأن تكون أساساً للتأمّل والبحث.





اير اهيم مضحياً بابنه، لرحة للغنّان Titien (1490 – 1576).

# الفصل الثالث إسحاق أم إسماعيل؟

هوية الذبيح في المصادر الإسلامية

### مواضيع الفصل الثالث:

- الذبيح إسحاق أم إسماعيل؟!
- المصادر الأولى: الذبيح إسحاق اسحاق الذبيح في شعر الفرزدق

ب في المالي المالي النابيح المالي النابيح المالية الم

ابن سلام الجمحي وابن قُتَيْبَة

البخاري والذبيح

الطبري يؤكد أن الذبيح إسحاق ابن عبد ربه وإسحاق الذبيح السهيلي على رأي الطبري ابن عربى وإسحاق القربان

بين طربي وإسمال العربي المربي القرطبي يوافق الطبري

ابن خلدون يرى أن الذبيح إسحاق

مصادر الدروز تؤكّد أن إسحاق الذبيح

- مصادر ذكرت الرأيين ولم تحكم الجاحظ على الحباد

المسعودي يذكر الرأيين

البغوي والزمخشري يذكران الرأيين

الفخر الرازي وابن الأثير لا يقطعان برأي

- المرجّدين أن الذبيح إسماعيل
- هويّة الذبيح في أبحاث المستشرقين
- دلالة الخلاف على الوضع في الحديث

### الذبيح إسحاق أم إسماعيل؟!

نصل إلى مسألة يتوقّف أبو ذؤيب عندها مطوّلاً. فالتساؤل عن هويّة الذبيح بحد داته مؤشّر لإهمال الرواية عن كعب منذ القرن الثاني وفق ولفنسون. فرأي كعب واضح، في كل ما رُوي عنه، وهو أن الذبيح إسحاق كما يقول اليهود والنصارى. ويؤكّد ولفنسون أن المسلمين الأوّلين من أهل القرن الأوّل هكانوا يتّفقون مع النصارى واليهود في ذلك. ودليله على ما يقول مصدر غير إسلامي: «إنه الأسقف (القديس) يوحنّا الدمشنقي. وقد أشار في رسالته التي نشرها في أواخر القرن الأوّل للهجرة مناقشاً فيها المسلمين في قداسة الحجر الأسود بمكّة المكرّمة إلى أن الذبيح هو اسحاق. وقد جاءت إشارته إلى ذلك بعبارة يفهم منها أن هذا الأمر متّفق عليه بين الفريقُين. ولو كان هناك خلاف بين المسلمين والأسقف في هذا الأمر لما سكت عنه « وكلام بين زئيف هذا منقول عن المستشرق جولدتسيهر.

ولكن الاختلاف في الرأي بين المسلمين في هذه المسألة بدأ منذ القرن الثاني ه. ويعود إلى يهودي أسلم وإلى محمد بن كعب القرظي اليهودي الأصل. وما أتاح هذا الخلاف خلو النص القرآني من ذكر صريح لمويّة الذبيح. (وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْع عَظِيمٍ)، (الصافات/107).

ورأي بن زئيف جدير بالبحث ويشاركه فيه كثير من المستشرفين والعُلماء. والمسألة لا تزال موضع جدل إلى اليوم. وعرض الخلاف فيه خطوة أولى نحو دراسة مشكلة الوضع والاضطراب في الحديث النبوي. لذا

وجدنا في المفيد عرض التطور التاريخي لقضية هوية الذبيح في الإسلام وآراء مختلف العُلماء والمصادر متتبعين في ذلك التسلسل الزمني. هذا وقد عرض أبو ذؤيب عدداً من هذه الآراء، وفاته آخر.

### المحادر الأولى: الذبيح إسحاق

### يوحنا الدمشقي: شهادة عفوية من القرن ١ه.

بداية وقبل الغوص في المصادر العربية، يبدو لنا من الأهمية بمكان أن نتحقق مما قاله ولفنسون بشأن يوحنا الدمشقي. فهذا الأخير لم يكن أسقفاً. بل راهباً متوحداً وقديساً. فهو من الجيل الأخير لآباء الكنيسة أي كبار القديسين والمعلّمين فيها ويعتبر خاتمتهم. وهو سليل أسرة دمشقية عربقة عملت في الوظائف السياسية والإدارية وتوارثتها أبّاً عن جدّ. فجدّه منصور بن سرجون كان أحد أبرز وجهاء المدينة وموظفي الإدارة البيزنطية، وقد حافظ على منصبه بعد سقوط المدينة بأيدي الغزاة العرب. وجعله معاوية بن أبي سفيان زمن ولايته على الشام وتوليه الخلافة من ثم على رأس ديوان المال أي ما يوازي وزير المالية في أيامنا (11). وقد ورث ابنه على رأس ديوان المال أي ما يوازي عرب عمر بن عبدالعزيز (717 – 720م) بعد ترك منصبه في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز (717 – 720م) بعد أن خيّر الخليفة المذكور الموظفين المسيحيين بين دينهم ووظيفتهم فحظر أن خيّر الخليفة المراكز الرفيعة في الدولة ما لم يعتنقوا الإسلام. فاختار يوحنا البقاء على دينه ووزع أمواله على الفقراء، وترهّب في دير مار سابا

 <sup>1 -</sup> مخول، موسى، يوحنا الدمشقي ضمن السريان نقلة حضارات، بيروت، مركــز
 الدراسات والأبحاث المشرقية، ط1، 2005، ص 97.

### الفصل الثالث: إسحاق أم إسماعيل؟ 73

القريب من القدس (1). ما يهمّنا من كل ما روينا أن الدمشقي كان على احتكاك يومي ودائم بالمسلمين من خلال وظيفته في البلاط الأموي. وكان يناقشهم ويجادلهم في عقائدهم ودينهم.

ونص القديس يوحنا الذي يلمع إليه ولفنسون نقلاً عن جولدتسيهر في غاية الأهمية لبحثنا. وهذا الأخير يشير إليه إشارة عابرة في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي (2). أما نحن فقد عدنا إلى النص الأصلي للدمشقي وترجمناه وقد منا له بدراسة في كتابنا "الإسلام والهرطقات المسيحية "دراسة وترجمة لكتابات يوحنا الدمشقى في الإسلام.

يرد كلام هذا القديس في سياق الردّ على تهمة عبادة الأوثان والسجود للصليب التي يلحق المسلمون المسيحيّين بها، فيقول: «إنهم يتّهموننا أيضاً بعبادة الأوثان لأننا نجثو أمام الصليب الذي يشمئزون منه. فنردّ عليهم: لماذا إذا تمسحون الحجر في كعبتكم وتحبّونه حتى تقبّلوه؟ العضهم يقول على هذا الحجر ضاجع إبراهيم هاجر، والبعض الآخر بهذا الحجر ربط ناقته عندما ضحّى بإسحاق فنجيبهم: لقد كان هناك، بحسب الكتاب المقدس جبلاً وأشجاراً قطع إبراهيم منها حطباً للمحرقة وحمله لاسحاق» (3).

ولنتمعن قليلاً بهذا النص، فله دلالة استثنائية في دراستنا وهو بيّنة واضحة. يجادل الدمشقي المسلمين، ينقل آراءهم بأمانة، ثم يردّ عليها. هم يقولون له بهذا الحجر ربط إبراهيم ناقته عندما ضحّى بإسحاق. فيجيبهم

<sup>1 -</sup> مخول، م. س، ص 103 - 104.

<sup>2 -</sup> جولدتسيهر، المستشرق اجنس، مذاهب التفسير الإسلامي، ترجمــة عبــدالحليم النجار، باريس، دار بيبليون، ط جديدة، 2010، ص 99.

<sup>3-</sup> Jean Damoscène, écrits sur l'Islam, traduction Raymond le Coz, Paris, Cerf, 1992, p 219.

بل قطع إبراهيم شجراً على جبل وحمّل الحطب لإسحاق. الفريقان متّفقان على أن الذبيح كان إسحاق، ولكنهما يختلفان على تفاصيل أخرى. والدمشقي ينقل عن المسلمين ومن دون التباس، تأكيدهم أن إسحاق كان الأضحية، ولو كان بين الفريقين أيّ اختلاف في تحديد هويّة الذبيح لكان المجادل (القديس بوحنا) ذكره وفنّده.

هذه الإشارة البريئة والعفوية في نصّ الدمشقي كافية لوحدها للتأكّد من أنّ المسلمين كانوا يجمعون في عصره (نهاية القرن الأوّل ه) على أن النبيح هو إسحاق، ويتّفقون في ذلك مع أهل الكتاب اليهود، والمسيحين.

## إسحاق الذبيح في شعر الفرزدق

تدل غالبية النصوص القديمة على أن المعتقد الجاري عند العرب والمسلمين حتى أواخر العصر الأموي كان أن الذبيح هو إسحاق. ولنا في ذلك بينة واضحة. إنه الشاعر الأموي الفرزدق (ت 110 ه). فهذا الأخير يذكر الذبيح إسحق في قصيدتين من أواخر شعره. أولاهما في مدح مالك بن المنذر بن الجارود عامل خالد القسري على البصرة. وكان قد حبس الفرزدق وهو في حدود التسعين من عمره. فمدحه الشاعر مستعطفاً تائباً في قصيدة جاء فيها:

إنى حلفت بصارع لابن لــه

إسحقُ فوق جبينه المتاولِ ولقد حلفتُ بمقبلين النه منَّے

جاءوا عصائب فوق كل سبيل

### شُعثَ الرؤوس ملبّدين رَفـت بهـم

أتقاء كل تنوفة وهجول(1)

يُقسم الشاعر بإبراهيم والد إسحق الذبيح. ويأتي ذكر هذا الأخير عرضاً ودون تكلّف. ويفهم من البيت أن صفة الذبيح أمر بديهي ومرافقة لاسم النبي إسحاق. ويتبع الشاعر قسمه الأوّل بآخر بالحجّاج والمحرمين المضحّين بمِنَى. والشيء بالشيء يذكر. ما يوحي وكأن المضحّين بمِنَى إنما يُعيدون تذكار الذبيحة الأولى: تضحية إبراهيم بابنه إسحاق.

ذكر الفرزدق إذا إسحاق الذبيح عرضاً ومن دون تكلّف. وغايته الشفاعة به وطلب دعائه. ولكن الممدوح لم يعطف على المسجون. فوجّه الشاعر قصيدة ثانية إلى ابن الخليفة معاوية بن هشام بن عبد الملك. مادحاً مستعطفاً، راجياً بدُعاء من إبراهيم الخليل. وقد ضمّن شبعُره حكاية الضحيّة إسحاق كما جاءت في القرآن. قال الفرزدق:

أرجو الدعاء من الذي تل ابنه

لجبين له ففداه ذو الأنعام

إسحاق حيث يقول لما هاب

لأبيه حيث رأى من الأحلام

إمض وصدق ما أمرت فإنني

بالصبر محسباً لخير غلم (2)

الفرزدق، همام بن غالب (ت 110 هـ)، ديوان الفرزدق، شرحه علــــي فـــاعور،
 بيروت، دار الكتب العلمية، ط ١، 1987، ص 463.

<sup>2 -</sup> الفرزدق، الديوان، م.س.، ص 593.

ونسبة الأبيات إلى الفرزدق مؤكّدة. فهي مرتبطة بأحداث معيّنة في سيرته ذكرها الرُواة، ولا سبيل إلى الشكّ فيها.

## تفسير مقاتل: إسحاق الذبيح

ولعل أبرز بينة على توافق أهل القرن الأوّل ه على أن الذبيح هو إسحاق، ما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان (80 – 150 ه). وهو أقدم تفسير كامل للقرآن وصل إلينا. وجمع فيه مؤلّفه بين النقل والعقل أو بين الدراية والرواية (1) ومقاتل حجّة في التفسير، وأوّل مَنْ صنف فيه، الدراية والرواية (أ) ومقاتل حجّة في التفسير، وأوّل مَنْ صنف فيه، وكتابه أوّل تفسير كامل لكل آيات القرآن (2) وعنه أخذ كل مَنْ أتى بعده من المفسرين. يقول الإمام الشافعي (ت 204 ه) فيه: «مَنْ أراد أن يتبحّر في تفسير القرآن، فهو عيال على مقاتل بن سليمان (3) ويبدو مقاتل في تفسيره لآيات الذبح واضحاً. وهي برأيه لا تحتمل تأويلاً أو تساؤلاً فيمَن هو الذبيح. يقول في تفسيره (فَبَشَّرُنَاهُ بِغُلام حَلِيم)، (الصافات/101). يعني عليم وهو العالم. وهو إسحاق بن سارة (4) ويضيف: «فرد عليه إسحاق الأمر عند مقاتل واضح لا لِبْس فيه ولا جدل أو تردد. فالذبيح إسحاق ولا ألمر عند مقاتل يذكر ذلك ببساطة ومن دون أي ذكر للاحتمال الثاني أحد غيره. ومقاتل يذكر ذلك ببساطة ومن دون أي ذكر للاحتمال الثاني (إسماعيل). فالأمر بديهي عنده لا يختلف فيه إثنان، ولا يحتاج إلى دليل أو

ا - مقاتل بن سليمان (ت 150هـ)، تفسير مقاتل بن سليمان، دراسة وتحقيق د. عبد الله شحاته، بيروت، دار إحياء النراث العربي، ط1، 2002، ج1، ص ه.

<sup>2 -</sup> م. ن، ج 5، ص 69.

<sup>3 -</sup> م، ن، ج 5، ص 51.

<sup>4 -</sup> م. ن، ج 3، ص 614.

<sup>5 -</sup> م، ن، ج 3، ص 615.

إثبات. ولهجة مقاتل هذه البسيطة تؤكّد أن مسألة مَنْ هو الذبيح لم تكُن مطروحة في عصره (80 – 150 ه) وليست موضع نقاش. ما يدعم فرضيّة ولفنسون أنها طرحت للمرّة الأولى في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (99 – 101 ه) والتي تستند إلى رواية ذكرها الطبري في تفسيره وفي تاريخه.

وباختصار فإن تفسير مقاتل، وهو أقدم تفسير كامل للقرآن يؤكّد لنا أن هويّة الذبيح إسحاق كانت أمراً بديهيّاً يُجمع عليه جمهور الصحابة والتابعين وتابعي التابعين طيلة القرن الأوّل ه. والخلاف لم ينشأ إلا بعد ذلك بزمن.

# ابن سلام الجمحي وابن قتيبة

وابن سلاّم الجُمحي (150 – 232 هـ) في كتابه طبقات الشُعراء يذكر شعراً لجرير يهجو فيه سراقة البارقي وجاء فيه: ولقد هممتُ بأن أدمدمَ بارقًاً

فحفظت فيهم عمنا إسحاقا(1)

يقول ابن سلام معلّقاً: يعني إسحاق الذبيح (2).

وابـن قَتيبـة (213 – 276 هـ) يقـول فـي كتابـه المعـارف إن الـذبيح إسحاق.

ويستند ابن فتيبة في قوله هذا إلى رأي غالبيّة أهل العِلم وإلى التوراة

البستاني، فؤاد إفرام، دائرة المعارف قاموس لكل فَنْ ومطلب، بيروت، 1977،
 1977، ج 12، ص 214.

<sup>2 -</sup> م، ن،

ففيها قرأ، كما يقول، أن الذبيح كان إسحاق<sup>(1)</sup>. ويعرض ابن فتيبة في كتابه المعارف للخلاف الواقع بين المسلمين في هويّة الذبيح، وذلك قبل أن يبدي الرأي المذكور فيورد سنة سلاسل من أسانيد الأحاديث القائلة بذبيحة إسحاق وسلسلتي أحاديث تقول بإسماعيل<sup>(2)</sup>.

## مزبد المديني وديكه المفدي

ولنا شهادة أخرى تجمع الطرافة والعفوية إلى عمق الدلالة. إنها لمزبد المديني، وهو من مشهوري أصحاب النوادر والفكاهة عند العرب، ويقع التحريف في اسمه كثيراً فيُقال مزيد على ما يذكر عبدالسلام هارون (3) ومزبد بن إسحاق المديني هذا معاصر للخليفة العبّاسي الثالث المهدي (158 - 169ه/775 – 785) نشأ في المدينة المنورة وسسب إليها، وكانت نوادره تدخل بلاط الخليفة المهدي عن طريق أبي حبيب مضحك الخليفة. وقد ذكر له الأصفهاني (ت 306 ه) نادرة مع عبدالله بن مصعب الزبيري (111 - 182ه) وبصبص جارية المهدي (4).

أمّا ما يهمنا من نوادر مزيّد فما يروى عن ديكه الذي صار مضرباً للأمثال فيقال: أغلى من ديك مزبّد. وقد نقل لنا أبو حيّان التوحيدي (ت400ه) هذه الطرفة كما يلي:«أراد مزيّد أضحيةً فلم يجدها، فأخذ

ابن قنيبة، عبدالله بن مسلم، المعارف، تحقيق ثروت عكاشة، القاهرة، ط1،
 1960، ص 35.

<sup>2 -</sup> م. ن، ص 35 - 38.

<sup>3 -</sup> الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بصر (ت255ه)، كتاب الحيوان، تحقيق عبدالسلام هارون، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط2، 1965، ج5، ص

 <sup>4 -</sup> الأصفهاني، أبو الفرج (ت356ه)، كتاب الأغاني، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، د. ث، ج 15، ص 22 - 26.

ديكاً ليضحّي به، فوجّه إليه جيرانه شاةً شاةً حتى اجتمع عنده سبع شياه، فقال ديكي أفضل عند الله من إسحاق لأنه فُدي بكَبش، وديكي بسبعة (1).

هذه، الشهادة غنية بعفويتها وطرافتها عن التعقيب. فهي تبيّن لنا أن الوجدان الشعبي الإسلامي كان وحتى منتصف القرن الثاني الهجري لا يزال يقرّ أن الذبيح إسحاق، وأبو حيّان ناقل خبر ديك مزبّد يمكن إدراجه مع سائر الكُتّاب معاصريه من القرن الرابع ه القائلين إن الذبيح إسحاق.

والجدير ذكره في ختام وقفتنا عند ديك مزيّد أن المراجع الحديثة التي تروي هذه النادرة تحوّر عمداً اسم الذبيح فتضع إسماعيل مكان إسحاق. فتقدّم لنا مثلاً، آخر على ما طرأ على مسألة الذبيح وهويّته من تحريف وتحوير.

## البخاري والذبيح

لا يعين الإمام معمد بن اسماعيل البخاري (194 – 256 ه/ 810 – 870م) في صحيحه هويّة الذبيح. وكأنه شاء عمداً عدم الخوض في هذه المسألة. ولكنه «اختار في تاريخه أنه إسحاق وليس إسماعيل. رغم وجود روايات صحيحة على شرطه تقول إنه إسماعيل. ومن البعيد جداً أنه لم يرها!» (2)

# الطبري يؤكد أن الذبيح إسحاق

ولعل أبرز القائلين من القدماء إن الذبيح هو إسحاق الإمام المؤرّخ والمفسر ابن جرير الطبري (224 - 310). فهو في تاريخه وفي تفسيره لا

التوحيدي، أبو حيّان (ت400ه)، كتاب الإمتاع والمؤانسة، تحقيق أحمد أمين،
 بيروت، دار مكتبة الحياة، د. ط، د.ت، ج3، ص 78.

<sup>2 -</sup> المقدسي، الشيخ، من الذبيح إسماعيل أم إسحاق؟ مقالة على موقع إنترنت.

يخفي رأيه في هويّة الذبيح، وإن كان يذكر الآراء المخالفة.

يقول الطبري في التاريخ: «واختلف السَلَفُ من عُلماء أمّة نبينا في الذي أُمر إبراهيم بذبحه من إبنيه. فقال بعضهم هو إسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم هو إسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم هو إسماعيل بن إبراهيم. وقد رُوي عن رسول الله كِلا القَوْلَين. لو كان فيهما صحيح لم نَعْدُه إلى غيره، غير أن الدليل من القرآن على صحة الرواية التي رُوينتْ عنه، صلعم، أنه قال: «هو إسحاق، أوضح وأبين منه على صحة الأخرى» (1).

وبعد ذكر مختلف الأحاديث والمأثورات. ومنها الخبر الذي يورده ولفنسون عن الخليفة عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي (الباب الثاني/الفصل السابع). يعود الطبري ليؤكّد رأيه في هويّة الذبيع، فيقول: «وأما الدلالة من القرآن التي قلنا إنها على أن ذلك إسحاق أصحّ، فقوله تعالى مخبراً عن دعاء خليله إبراهيم حين فارق قُومه مهاجراً إلى ربّه إلى الشام مع زوجته سارة، فقال: ﴿وَقَالَ إِنْسِي ذَاهِبِ إِلَى ربّي وَلك سيّهُ لِينِ مِنَ الصّالِحِينَ ﴾، (الصافات/99 – 100). وذلك قبل أن يعرف هاجر، وقبل أن تصير له أم إسماعيل. ثم أتبع ذلك ربّنا عز وجلّ الخبر عن إجابته دُعاءه وتبشيره إيّاه بغُلام حليم. ثم عن رؤيا إبراهيم أنه يذبح ذلك الفُلام حين بلغ معه السعي. ولا يعلم في كتاب ذكر لتبشير إبراهيم بولد ذَكر إلا بإسحاق. وذلك قوله: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَرُنُاهُا بإسحاق وَمِنْ وَرَاء إسحاق يَعْتُوبَ﴾، (هود/71). وقوله ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لاَ تَحَفُ وَبَشَرُوهُ بِغُلامٍ عليمٍ ﴾، (هود/71). وقوله ﴿فَأَوْبَسَ مَنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لاَ تَحَفُ وَبَشَرُوهُ بِغُلامٍ عليمٍ ﴾، (هود/71). وقوله ﴿فَأَوْبَسَ مَنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لاَ تَحَفُ وَبَشَرُوهُ بِغُلامٍ عليمٍ ﴾، (هالذاريات/ 28 – 29). ثم

 <sup>1 -</sup> الطبري، ابن جرير (ت 310 م)، قصص الأنبياء من تاريخ الطبري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الفكر، ط1، 2002، ص 158.

كذلك في كل موضع ذكر فيه تبشير إبراهيم بغُلام، فإنما ذكر تبشير الله إياه به من زوجته سارة. فالواجب أن يكون ذلك في قوله ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ﴾ (الصافات/101). نظير ما في سائر سُور القرآن من تبشيره إياه من زوجته سارة. (1) أي أن الطبري يستمد من القرآن نفسه، لا من الأحاديث، الدليل على أن الذبيح هو إسحاق.

وفي تفسيره يعيد الطبري تأكيد رأيه أن الذبيح هو إسحاق. وإن كان يفسح المجال لذكر الآراء الأخرى. يقول مثلاً في تفسير قوله ﴿قَال اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا تُؤمّر به﴾، (الصافات 102). يقول تعالى ذكره: قال إسحاق لأبيه: ﴿يَا أَبِتِ إِفْعَل مَا يَامُرك به ربّك مِن ذَبْعِي﴾.

وبعد عرض مختلف الأحاديث والمرويات في هذه المسألة، يؤكّد الطبري رأيه فيها: «قال أبو جعفر (الطبري) وأولى القولين بالصواب في المفدي من ابني إبراهيم الخليل على ظاهر التنزيل قول من قال: هو إسحاق. لأن الله قال: وفدينه بنبح عظيم، فذكر أنه فدى الغلام الحليم الذي بُشّر به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولداً صالحاً من الصالحين. فقال ربّ هب لي من الصالحين. فإذا كان المفدي بالنبح من إبنيه هو المبشّر به، وكان الله، تبارك اسمه، قد بيّن في كتابه أن الذي بشّر به هو إسحق. ومن وراء إسحاق يعقوب (هود/ 71). وكان في كل موضع من القرآن ذكر بقشيره بولد، فإنما هو معني به إسحاق، كان بينا أن تبشيره إياه بقوله: ﴿فَبُشُرْنُاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ في هذا الموضع نحو سائر أخباره عن غيره من آيات القرآن "د.

<sup>1 -</sup> الطبري، م. س، ص 165 - 166.

 <sup>2 -</sup> الطبري، أبن جرير (ت 310 هـ)، جامع البيان عن تأويل أي القــر آن، تحقيــق صدقي العطار، بيروت، دار الفكر، ط1، 2005، ج23، ص 84.

<sup>3 -</sup> الطبري، م. ن، ج23، ص 92.

ثم يناقش الطبري الآراء والمرويّات التي تقول إن الذبيح إسماعيل، فدحضها.

## ابن عبد ربه وإسحاق الذبيح

ومن القُدماء الذين قالوا إن الذبيح هو إسحاق الكاتب ابن عبد ربّه الأندلسي (ت 328 ه). فقد ذكر خبراً عن وفاة إبراهيم يؤكّد أن الذبيح إسحاق. يقول في العقد الفريد: «وفي بعض الحديث أن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه كان من غير الناس. فلمّا حضرته الوفاة، دخل عليه ملك الموت، في صورة رجل أنكره. فقال له: مَنْ أدخلك داري؟ قال الذي أسكنك فيها منذ كذا وكذا سنة. قال ومَنْ أنت؟ قال أنا ملك الموت. جئت لقبض روحك. قال: أتاركي أنت حتى أودّع ابني إسحاق؟ قال نعم. فأرسل إلى إسحاق. فلما أتاه أخبره. فتعلّق إسحاق بأبيه إبراهيم، وجعل يتقطّع عليه بكاءً. فخرج عنهما ملك الموت، وقال: يا ربّ ذبيحك إسحاق متعلّق بخليك. فقال له الله: قل له إني قد أمهلتك، فَفعل. وانحلّ اسحاق عن أبيه، ودخل إبراهيم بيتاً ينام فيه. فقبض ملك الموت روحه وهو نامي» (1).

وأبو العلاء المعرّي (ت 449 هـ) الشاعر الفيلسوف، يؤكّد في بيت له أن الذبيح كان إسحاق. يقول في ديوانه سقط الزند:

فلو صح التناسخ كنت عيسى

وكان أبوك إسحاق النبيحا(2)

ابن عبد ربّه الأندلسي، أبو عمر أحمد بن محمد (ت 328 هـ)، العقد الفريد،
 تحقيق أحمد أمين، بيروت، دار الكتاب العربي، 1983، ج2، ص440.

<sup>2 -</sup> ابن عربي، الشَّيخ الأكبر محيي الدين (ت 638 هـ)، فصوص الحكم، تحقيق وتعليق أبو العلا عفيفي، بيسروت، دار الكتساب العربسي، ط1، 1946، ج2، ص70.

# السهيلي على رأي الطبري

ومن أبرز القدماء القائلين إن الذبيح هو إسحاق الحافظ الفقيه والمفسر الإمام عبد الرحمن السهيلي (508 – 581 ه) وقد اشتهر بتفسيره السيرة النبوية وهو كتابه «الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام». يقول السهيلي في كتابه التعريف والإعلام متبعاً خطى الطبري: «وقوله تعالى: ﴿فَبُشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ﴾، (الصافات/101). يعني إسحاق. ألا تراه يقول في آية أخرى ﴿فَبُشَّرْنَاها باسْحاق وَمِنْ وَرَاء إسْحاق يَعقوب ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَبُشَرْنَاها باسْحاق وَمِنْ وَرَاء إسْحاق يَعقوب ﴾، وقال في آية أخرى: ﴿فَاَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَةٍ فَصَكَّتْ وَجُهُها وَهَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾، (الذاريات 29). وامرأته هي سارة. فإذا كانت البشارة بإسحاق نصًا فالذبيح لا شك هو إسحاق. لقوله ها هنا ﴿فَلَمًا بِلَغَ مَعَهُ السّعَيْيُ ﴾، (الصافات/102). ولم يكُن معه بالشّام إلا إسحاق. وأما إسماعيل فكان قد استودعه مع أمه في بطن مكة. وبهذا القول قال ابن مسعود. ورُواه ابن جبير عن ابن عبّاس، وروي أيضاً عن ابن عبّاس مرفوعاً إلى النبي، (صلعم) (1).

ويعدد السهيلي بعض الذين رأوا رأيه في النبيح «وبهذا قال كعب الحبر، وبه قال شيخ التفسير محمد بن جرير، ورُوي أيضاً عن مالك بن أنس» (2).

ويضعف السهيلي حديث أبي هُريْرَة عن الفرزدق الذي نقله ابن قُتيبة

 <sup>1 -</sup> السهيلي، عبد الرحمن (ت 581 ه)، التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام، تحقيق عبد الله النقراط، طرابلس الغرب، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ط1، 1992، ص 272.

<sup>2 –</sup> م. ن. ص 273.

في الشِعْر والشُعْراء والقائل إن الذبيح إسماعيل ويقول: "ولو صبح إسناده لكان في الفرزدق نفسه مقال" أ. كما يضعف حديث معاوية عن ابن المذبيحين ويؤوله بما يتوافق مع قوله إن الدبيح إسحاق. يضيف السهيلي: "ورُوي أيضاً عن طريق معاوية قال: سمعت رجلاً يقول للنبي يا ابن الذبيحين، في حديث ذكره، فتبسم النبي (2). ولو صح إسناد هذا الحديث لم تقم به حجة. لأن العرب تجعل العم أباً. قال تعالى: ﴿نُعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلْهَ آبَائِكَ إِبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإسحاق، (البقرة/132). وقال تعالى: ﴿وَرَفَعَ الْمَوْرُوفَعَ عَلَى الْعَرْشِ﴾، (يوسف/100). وهما أبوه وخالته» (6).

أي أن حديث، أنا ابن الذبيحين الضعيف، حتى لو صحّ، فليس بحجّة. لأن القرآن اعتبر إسماعيل أباً ليعقوب وهو عمّه.

ويفند السهيلي، على طريقة الطبري، حجَمج القائلين إن الذبيح إسماعيل: «ومن حجّتهم أيضاً أن الله تعالى، لمّا فرغ من قصّة الذبيح قال: ﴿وَبَشُرْنَاهُ بِإِسحاق﴾، (الصافات/112). فالجواب عنه من وجهَين، أحدهما أن البُشارة الثانية إنما هي بنبوة إسحاق، والأولى بولادته. ألا تراه يقول ﴿وَبَشّرْنَاهُ بِإِسحاق نَبِيّا﴾، ولا تكون النبوة إلا في حالة الكبر. ونبيّا نصب على الحال. والجواب الثاني أن قوله تعالى وبَشّرُناهُ بإسحاق تفسير كأنه قال بعدما فرغ من ذكر المبشر به وذكر ذبحه وكانت البشارة بإسحاق». (4). وبعد تفنيد سائر الحجمج من طريق النحو ودحضها يخلص بإسحاق».

<sup>1 –</sup> م. ن.

 <sup>2 -</sup> ذكر الطبري في تفسيره وتاريخه هذا الحديث. وتعقبه الذهبي في التلخيص
 وقال عنه: إسناده وام. وهذا ما قاله ابن كثير في التفسير وابن الديبع في تمييز الطبيب من الخبيث.

<sup>3 -</sup> السهيلي، م. س. ص 273 - 274.

<sup>4 -</sup> م. ن، ص 275.

الفصل الثالث: إسحاق أم إسماعيل؟ 85

السهيلي إلى القول: «فبطل ما نزعوا، وثبت ما قدّمنا، والله المستعان»(1).

## ابن عربي وإسحاق القربان

ويؤكّد الشيخ الأكبر معيي الدين بن عربي (ت 638 هـ)، أن الذبيح هو إسحاق. يقول في فصوص الحكم، باب فصّ حِكمة حقّية في كلمة إسحاقيّة عن إسحاق النبيّ الذبيح:

وأين نواج الكبش مــن نــوس لنســان وقد نزلت عن ذبــح كــبش لقربــان (2)

فداء نبـــي ذَبْــح ذبـــح لقربـــان و لا شك أن البدن أعظـــم قيمــــة

## القرطبي يوافق الطبري

والإمام القرطبي المفسر (ت 671 ه)، يقول، كما الطبري، إن الذبيع إسحاق. جاء في تفسيره: «واختلف العلماء في المامور ذبحه. فقال أكثرهم: الذبيع إسحاق. ومَنْ قال بذلك العبّاس بن عبد المطلّب وابنه عبد الله. وهو الصحيح عنه. روى الثوري وابن جريج يرفعانه إلى ابن عبّاس قال: الذبيع إسحاق. وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً قال له: يا ابن الأشياخ الكرام. فقال عبدالله: ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيع الله بن إبراهيم خليل الله» (3) ويمضي القرطبي في تعداد الصحابة الذين قالوا إن الذبيع إسحاق. «وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيع إسحاق. وذلك مروى أيضاً عن على بن أبى طالب، وعن عبد الله بن عمر أن الذبيع وذلك مروى أيضاً عن على بن أبى طالب، وعن عبد الله بن عمر أن الذبيع

<sup>1 -</sup> السهيلي، م. ن. ص 274.

<sup>2 -</sup> ابن عربي، م. س، ج1، ص 84.

 <sup>3 -</sup> القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 671 هـ)، الجامع لأحكام القرآن،
 بيروت، دار ابن حزم، ط۱، 2004، ج2، ص 2604 - 2605.

إسحاق. وهو قول عُمر، فهؤلاء سبعة من الصحابة»<sup>(1)</sup> ويُعدّد القرطبي أسماء التابعين الذين قالوا إن الذبيح هو إسحاق: «وقال به من التابعين وغيرهم علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي برّة، وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهري والسدّي وعبد الله بن أبي الهذيل ومالك بن أنس كلهم قالوا: «الذبيح إسحاق»<sup>(2)</sup>.

ويأخذ القرطبي من قول اليهود والنصارى والطبري إن الذبيح هو إسحاق حجّة في ذلك: «وعليه أهل الكتابَين اليهود والنصارى، واختاره غير واحد منهم النحاس والطبري وغيرهما» (3 ويقول القرطبي عن بعض أدلّة من قال إن الذبيح إسماعيل: «وهذا الاستدلال كلّه ليس بقاطع» (4). وهكذا نجد القرطبي يحتجّ بقول سبعة من كبار الصحابة: العبّاس وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود وجابر، وعلي بن أبي طالب، وعمر وابنه عبد الله. وقول كبار الأثمة من التابعين: كعب الأحبار ومالك بن أنس والزهري وغيرهم. وقول أهل الكتاب من يهود ونصارى وقول الطبري ليؤكّد نظريته في إسحاق الذبيح.

## إبن خلدون يرى أن الذبيح إسحاق

ويبحث العلاّمة المدفّق ابن خلدون (ت 880 هـ) في تاريخه فيمن هو الذبيح. ويخرج بنتيجة تؤكّد قول عمر وعلى وابن مسعود وكعب الأحبار

<sup>1 -</sup> م. ن. ص 2605.

<sup>2 -</sup> م. ن.

<sup>3 –</sup> م. ن.

<sup>4 -</sup> م. ن.

والطبري وغيرهم. يقول ابن خلدون: «واختلف في ذلك الذبيح من ولديه. فُقيل إسماعيل وقيل إسحاق. وذهب إلى كلا القولين جماعة من الصحابة والتابعين» (1). ثم يذكر ابن خلدون بعض من نسب إليه القول إن الذبيح إسماعيل. ويورد حججهم ويفنّدها: «وقد يحتجّون له بقوله، صلعم، أنا ابن الذبيحين، ولا تقوى الحجّة به، لأن عمّ الرجل قد يُجعل أباه بضرب من التجوّز، لا سيما في مثل هذا الفخر. ويحتجّون أيضاً بقوله تعالى فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحق يعقوب. ولو كان ذبيحاً في زمن الصبا لم تصحّ البشارة بابن يكون له، لأن الذبح في الصبا ينافي وجود الولد» ويرد ابن خلدون على الحجّة الثانية هذه: «ولا تقوم من ذلك حجّة، لأن البشارة إنما وقعت على وفق العلم بأنه لا يُذبح، وإنما كان ابتلاءً لإبراهيم» (2).

ويعدّد ابن خلدون أشهر القائلين قوله: «والقول بإسحاق للعبّاس وعمر وعلي وابن مسعود وكعب الأحبار وزيد بن أسلم ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وعطا والزهري ومكحول والسدّي وقتادة» ( 3).

ويختم ابن خلدون موافقاً قول الطبري في أن الذبيح هو إسحاق المبشر به «فالمبشر به قبل ذلك كله» إنما هو ابن سارة، فهو الذبيح بهذه الدلالة القاطعة. وبشارة الملائكة لسارة بعد ذلك، حين كانوا ضيوفاً عند إبراهيم (...) إنها كان تجديداً للبشارة المتقدّمة» (4).

 <sup>1 -</sup> ابن خلدون، العلامة عبد الرحمن (ت 808 هـ)، تاريخ ابن خلدون، كتاب العبــر وديو ان المبتدأ والخبر، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ط1، 1956، ج2، ص 68.

<sup>2 -</sup> م. ن.

<sup>3 –</sup> م. ن، ص 68 – 69.

<sup>4 –</sup> م. ن، ص 69.

# مصادر الدروز تؤكد أن إسحاق هو الذبيح

وتؤكد فرقة الموحدين الدروز التي تنتسب إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله منصور بن نزار (375 – 411 ه/ 985 – 1021م) أن النبيح هو إسحاق. جاء في أحد مصادرها «الدرر المضية واللَّمَع النورانية في تلخيص ألفاظ الحكمة الشريفة ومعانيها الروحانية» وهو شرح لرسائل الحكمة ما يلي: «الذبيح المذبوح. ومن ذلك سمّي إسحاق الذبيح للقصة المشهورة أن أباه إبراهيم أراد أن يذبحه لأجل تصديق رُؤيا المنام. وفداه الله بالكبش كما قال: وتصح لكم دعوة جدّكم إسحاق المغتصبة من أبيكم العيص إلى يعقوب ولد إبراهيم الذبيح. والكلام مقدر ومعناه: تصح دعوة جدّكم إسحاق المعقوب. فأراد العيص أخذها» (1).

يشرح نصّ المخطوط مقطعاً من رسائل الحِكمة وهي المصدر الأوّل والأساسي عند الموحّدين الدروز. وقد كُتبت غالبيتها في زمن الحاكم بأمر الله، وبعد اختفائه بعقد من السنين. والمقطع هذا بالغ الدلالة إن لجهة قدمه (أوائل القرن الخامس \*) أو لِمعانيه الواضحة والتي تؤكّد وتجزم أن إسحاق هو الذبيح كحقيقة بديهية قاطعة لا احتمال للشك فيها.

تلك كُوْكَبَة من الأوّلين توارثت التقليد الأوّلي في الإسلام بشأن هويّة الذبيع إسحاق.

<sup>1 -</sup> البستاني، دائرة المعارف، م. س، ج12، ص 215.

# محادر ذكرت الرأيين ولم تحكم الجاحظ على الحياد

وسنعرض الآن لفئة أخرى، وقفت في هذا الجدل على الحياد. فذكرت الرأيين، من دون أن تحكم من الأصحّ. وأقدم هؤلاء الأديب المتكلّم العبّاسي الجاحظ (ت 255 ه). يذكر هذا الأخير في كتابه الرأيين، من دون أن يفتي أيهما الأصحّ. يقول: «وقد أمر الله تعالى إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، بذبح إسحاق أو إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فأطاع الولد» (1).

ولكن، ومن المفارقات المهمة واللافتة للنظر أن الجاحظ وفي مكان آخر من كتابه يقول: «على أنّا لو تأوّلنا الذبح على مثال تأويل قولنا في ذبح إبراهيم إسماعيل عليهما السلام (<sup>2)</sup> وهنا يعقب محقق الكتاب عبدالسلام هارون بأنه ورد في نسخة أخرى اسم إسحاق بدل إسماعيل ذبيحاً. فأيّة نسخة من مخطوطات الحيوان هي الأقدم؟ لم يوضع لنا المحقّق هذا الأمر. ولكن هل يعني ذلك أن الجاحظ كان يميل إلى تسمية واحد من الإثنين ذبيحاً؟ في هذه الحال فسيكون قد سمّى حتماً إسحاق في حين أن الناسخ الآخر غير الإسم.

ويسترعي انتباهنا هنا رأي المحقّق، وهو مؤرّخ وأديب معروف. فهو موقف ملتبس وعلى شاكلة موقف الجاحظ. إذ يقول تعقيباً على نصّ

<sup>1 -</sup> الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255 ه)، كتاب الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط2، 1965، ج1، ص163.

<sup>2 -</sup> الجاحظ، م. ن، ج4، ص 84.

الجاحظ: «وقد اختلف المؤرّخون المسلمون، وكذلك أصحاب التفاسير في النبيح منهما. والأعرف عندهم أنّه إسماعيل بأدلّة سردها البيضاوي في تفسيره. وليس في القرآن نصّ على أحد منهما. وفي سيفر التكوين/22 ينص صراحة على أن النبيح إسحاق. وإلى هنذا الرأي مال معظم الصحابة» (1) وهنا يرجع إلى ابن قتيبة وابن سلام وغيرهما.

نرى هارون متارجعاً بين رأيين فرغم إقراره بميل معظم الصحابة إلى القول بإسحاق، فهو لا يجزم بذلك، خوفاً من الرأي السائد ربما. ثم يعود في الهامش التالي<sup>2)</sup> فيؤكد تأرجعه بين الرأيين، فيقول:«فإن إسماعيل أو إسحاق لم يذبح». وباختصار فهو يسير على خطى الجاحظ ويتحاشى أن يفصل في هذا الخلاف، أو حتى أن يبدى فيه رأياً.

أما ابن سعد (ت 230 ه) في الطبقات، فعلى الرغم من أنه ترجم لإبراهيم الخليل، وابنه إسماعيل (3)، فقد تجنّب كلّياً الخوض في هذا الموضوع الشائك. فلم يشر إلى مسألة الذبح لا من قريب ولا من بعيد. وهذا ما ألمح إليه أبو ذؤيب. ولعلّه، كما يحلّل هذا الأخير، أراد، شأنه شأن أحمد بن حَنْبُل (ت 241 هـ)، أن يتهرّب من أن يبدي رأياً في المسألة وينتصر لفئة على الأخرى.

# اليعقوبي يروي الرأيين

ويقف اليعقوبي (ت نحو 292) في تاريخه على الحياد، فيذكر الرأيين، ولا يقطع بواحد منهما. يقول: «فأمره الله أن يذبح ابنه. فالرواية

<sup>1 -</sup> الحاجظ، م. ن، ج4، ص 84، هامش رقم 5.

<sup>2 -</sup> م. ن، هامش رقم 6.

 <sup>3 -</sup> أبن سعد (ت 230 هـ)، الطبقات الكبرى، تقديم إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ط2، 1998، ج1، ص 46 - 52.

تختلف في إسماعيل وإسحاق، فيقول قوم: إنه إسماعيل لأنه الذي وضع داره وبيته وإسحاق بالشام، ويقول قوم: إنه إسحاق لأنه أخرجه وأخرج أمه معه، وكان يومئذ غلاماً، وإسماعيل رجل قد ولد له» (1).

# المسعودي يذكر الرأيين

أما المسعودي المؤرّخ المعروف (ت 346 ه)، فعلى الرغم من عداوته للجاحظ، فقد وقف من المسألة موقفاً مشابهاً له. فذكر في ترجمته الإسماعيل الرأيين، ولم يفصل فيهما. فأورد في مروج الذهب «وقد تنازع الناس في الذبيح: فمنهم من ذهب إلى أنه إسحاق، ومنهم من رأى أنه إسماعيل. فإن كان الأمر بالذبح وقع بمنى، فالذبيح إسماعيل لأن إسحاق لم يدخل الحجاز. وإن كان الأمر بالذبح وقع بالشام، فالذبيح إسحاق، لأن إسماعيل لم يدخل الشام بعد أن حمل منها» (2).

ولكن المسعودي أشار إلى نقطة مهمة بشأن النقاش الحامي في زمنه حول هوية الذبيح. وهو دخول التيّارات الشعوبيّة على خطّ هذا الجدل. أو لعلّها كانت وراءه وسبباً في تأجيجه. كان الفرس الساسانيّون ينتسبون إلى إسحاق. فكان من الطبيعي أن يفتخروا على العرب، وفق تعبير ابن عبد ربّه «بإسحاق بن إبراهيم، وأنه لسارة. وأن إسماعيل لأمة تسمّى هاجر» (3). فرد عليهم العرب بالفخر بإسماعيل بكر إبراهيم، ونسبوا إليه فضيلة الذبيح الذي اختاره إليه. فاتخذ الجدل منحى عرقياً أو عَصَبياً،

اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر البغدادي (ت نحو 292ه)، تاريخ اليعقوبي تعليق خليل المنصور، قم المقدسة/ليران، مطبعــة شــريعة، ط2، 1425ه. ق، جا، ص 26.

<sup>3 -</sup> ابن عبد ربه، العقد الفريد، م. س، ج3، ص 409.

أو لعلّ هذا المنحى كان في الأساس وراء هذا الجدل. وهذا ما يُفهم من الرواية عن الخليفة الأمويّ عمر بن عبد العزيز مع اليهودي الذي أسلم. والتي يذكرها أبو ذؤيب. والمسعودي الذي عاصر هذا الجدل في العصر العباسي، نقل لنا نموذجاً عن هذه المفاخرات، فقال: «وقد افتخر بعض أبناء الفرس بعد التسعين والمائتين بجدّه إسحاق بن إبراهيم الخليل على ولد إسماعيل، بأن الذبيح كان إسحاق دون إسماعيل. فقال في كلمة له:

ما هذه الكبرياء والعظمة لأمنا سارة الجمال أمه لأمنا سارة الجمال أمه إن تنكروا ذلك توجدوا ظلمه الناس عليه إلا إدّعاء لمه الحدين وجلّى بنوره الظلمه لا الأحساب إن كنتم بنيه فمه (١)

أيا بنسي هساجر أبانست لكم ألم بنسي هساجر أبانست لكم السم تكسن في القديم أمكسم والملسك فينسا والأنبيساء لنسا إسحاق كان الذبيح قد أجمع حتسى إذا مسا محمد أظهسر قلتم قريش والفخر في السدين

# البغوي والزمخشري يذكران الرأيين

والبغوي (436 – 510 ه) في تفسيره يذكر القولُين مع الروايات ولا يفصل بينهما (2).

ويقف الإمام الزمخشري (467 – 538 هـ) في تفسيره "الكشّاف" موقفاً محايداً. فيورد روايات كلّ من الفريقين. فينقل عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والعبّاس وعطا، وعكرمة أنه إسحاق (3). أما حديث أنا

<sup>1 -</sup> المسعودي، م. س، ج ١، ص 282.

<sup>2 -</sup> الفراهي، الأمام عبد الحميد، الرأي الصحيح في مَنْ هو الـذبيح، دمشـق، دار القلم، ط1، 1999، ص 126.

 <sup>3 -</sup> الزمخشري، جار الله محمود بن عمر (ت 538 ه) تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق خليل مامون شيحا، بيروت، دار المعرفة، ط2، 2005، ص 911.

ابن الذبيحَين فيقول عنه الإمام المحدّث جمال الدين الزيلعي مخرّج أحاديث تفسير الكشّاف إنه غريب (1°.

# الفخر الرازي وابن الأثير لا يقطعان برأي

ومثله الإمام الفخر الرازي (ت 606 ه) ينقل روايات الطرفين ولا يبدي حكماً فيها. «فقيل إنه إسحاق وهذا قول عُمر وعلي والعبّاس بن عبد المطلب وابن مسعود وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة والزهيري والسدّي ومقاتل رضي الله عنهم» (2) وينهي الفخر الرازي عرضه برواية عن الزجّاج «وكان الزجّاج يقول الله أعلم أيهما الذبيح والله أعلم» (3).

والمؤرّخ الإمام العلامة ابن الأثير (555 – 630 ه) يذكر في «الكامل في التاريخ» الرأيين ولا يقطع في واحد منهما. «واختلف السلف من المسلمين في الذبيح. فقال بعضهم هو إسماعيل وقال بعضهم هو إسحاق. وقد رُوي عن النبي، صلعم، كلا القولين. ولو كان فيهما صحيح لم نعده إلى غيره. فأما الحديث في أن الذبيح إسحاق فقد رُوّى الأحنف عن العباس بن عبد المطلب عن رسول الله، صلعم، في حديث ذكر فيه ﴿وقدريناه بدُبْح عَظِيم﴾، (الصافات/107): هو إسحاق. وقد روي هذا الحديث عن العباس لم يرفعه (...)( 4). ويعيد ابن الأثير تسمية أبرز الصحابة والتابعين

<sup>1 -</sup> م. ن.

<sup>2 -</sup> الفخر الرازي (ت 606 ه)، التفسير الكبير، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط3، ج26، ص 153.

<sup>3 -</sup> م. ن. ص 155.

<sup>4 -</sup> أبن الأثير، الإمام علي بن محمد (ت 630 هـ)، الكامل في التـــاريخ المعــروف بتاريخ ابن الأثير، تحقيق أبو صنهيب الكرمي، عمان، بيت الأفكار الدولية، لا ت، ص 317.

الذين قالوا إن الذبيح إسحاق: عمر بن الخطاب وعلي والعبّاس وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وكعب الخ... (1).

وفي كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة (2) يورد ابن الأثير حديثاً للصحابي نهار العبدي، وقد نقله عنه إبن حجر العسقلاني (ت52هـ) كما يلى:

نهار العبدي، ذكره محمد بن الحسن النقاش في تفسيره بغير إسناد قال: قال نهار العبدي جاء رجل إلى النبي فقال: أي الناس أكرم حسباً، قال: يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله (3).

ويذكر ابن حجر العسقلاني حديثاً آخر عن يوسف بن أسباط عن الثوري عن ثور بن يزيد عن نهار (العبدي) وكانت له صحبة عن النبي، صلعم، قال: إسحق ذبيح الله (4).

والإمام الخازن (ت 741هـ) اكتفى في تفسيره بذكر القولين مع الروابات ( <sup>5)</sup>.

ويورد الإمامان جلال الدين المحلّي (ت 864 هـ) وتلميذه جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ) الرأيين من دون ترجيح أيّ منهما. يقولان باختصار في

<sup>1 -</sup> م. ن

 <sup>2 -</sup> ابن الأثير، الإمام علي بن محمد (ت630ه)، أسد الغابة في معرفة الصحابة،
 القاهرة، ط5، ص 43 (ترجمة رقم 5306).

 <sup>3 -</sup> العسقلاني، الحافظ أحمد بن علي بن حجر (773 - 852ه)، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق حسان عبدالمنان، الأردن، بيت الأفكار الدولية، ط1، 2004، ترجمة رقم 9169، ص 1343.

<sup>4 -</sup> م. ن.

<sup>5 -</sup> الفراهي، م. س، ص 126.

تفسير قوله «وفديناه»، (الصافات/107). أي المأمور بذبحه، وهو إسماعيل أو إسحاق قولان (1).

ومسألة هوية النبيح حيرت الإمام جلال الدين السيوطي واستوقفته فترة طويلة. إذ تناولها في تفسير الجلالين، وفي الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور. ثم عاد وخصّها ببحث مستقلّ سمّاه «القول الفصيح في تعيين الذبيح» عرض فيه مختلف الآراء في ذلك، ولم يقطع هو برأي، إذ قال في الخاتمة: «وكنت مِلْت إليه (القول بإسحاق الذبيح) في علم التفسير. وأنا الآن متوفّف في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم» (2).

أي أن الإمام السيوطي في تفاسيره للقرآن كان يقول إن الذبيح السحاق. ثم عاد وتوقّف عن إعطاء رأى في هذا الخلاف.

# المرجّحين أن الذبيح إسماعيل

أما الذين رجّحوا أن الذبيح إسماعيل فأغلبهم من المتأخرين، ومنهم المقاضي البيضاوي (ت 791ه) وتفسيره مختصر لتفسير الكشّاف للزمخشري. جاء فيه: «والأظهر أن المخاطب "إني أذبحك" إسماعيل، عليه السلام» (3).

يبقى أن أبرز المتحمّسين لنظريّة "إسماعيل الذبيح" والمتعصبين لها هو

 <sup>1 -</sup> جلال الدين المحلّي (ت 864) وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، تحقيق محمد عرقسوسي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1995، ص 450.

 <sup>2 -</sup> السيوطي، القول الفصيح، ص 34، نقلاً عن الزغبي، فتحي محمد، قصة الذبيح عند أهل الكتاب والمسلمين، القاهرة، دار البشير، 1994، ص 85.

<sup>3 -</sup> البيضاوي، القاضي عبد الله بن عمر (ت 791 هـ)، تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق مجدي السيد، القاهرة، المكتبة التوفيقية، لا ت، ج2، ص 356.

الإمام إسماعيل بن كثير (ت 774 ه). ولعلّه معذور في ذلك فاسمه إسماعيل، ولقبه "أبو الفداء"، وهو لُقُب فُرن بمَنْ إسمه إسماعيل في العصور المتأخرة، وفق ما يقول أبو ذؤيب: "ولما كان أغلب عُلماء المسلمين في العصور المتأخرة قد أخذوا بالرأي الثاني ولم يعبأوا بالحجج التي استند إليها الفريق الأول، فقد شاع تلقيب كل مَنْ سمّي اسماعيل بلقب "أبو الفداء"، ولكن ابن كثير لا يأتي برأي جديد قاطع في هذا المجال، بل يكتفي بذكر روايات الفريقين. وعن حديث «أنا ابن الذبيحين» يؤكّد ابن كثير أنه غريب. ويتناول تأويلات الطبري للبشارة بإسحاق ويردّها. ويزعم أن الروايات عن إسحاق الذبيح كلّها مأخوذة من كعب الأحبار (...) وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مماً عنده» (1).

وعلى الرغم من قوله أن ليس لهذه الأمّة (المسلمين) حاجة إلى حرف ممّا عند كعب الأحبار، فإن ابن كثير نقل في تفسيره الكثير من الروايات عن كعب. منها روايته عن كعب أن معاوية سأله عن صخرة بيت المقدس فقال الصخرة على نخلة والنخلة على نهر من أنهار الجنّة، وتحت النخلة مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم ينظّمان سموط أهل الجنّة حتى تقوم الساعة (2).

كما روى عنه وصفه للنبي يوسف وأصل يأجوج ومأجوج وقصّة النبي إدريس (3).

فابن كثير، كما نرى، ينقل روايات كعب حيث توافق هذه الأخيرة

<sup>1 -</sup> ابن كثير، التفسير، م. س. ص 1348.

 <sup>2 -</sup> الحفني، د. عبدالمنعم، موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهوديّة، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1994، ص 186.

<sup>3 -</sup> م. ن، ص 186 – 187.

آراءه، ويحجم عن النقل حيث تتعارض معها مدّعياً أن لا حاجة للمسلمين لحرف مما روى كعب.

ولكن ابن كثير ينقل ما حكاه البغوي عن كبار الصحابة والتابعين عمر وعلي وابن مسعود والعبّاس وابنه ومقاتل والزهري وغيرهم أن الذبيح إسحاق.

ويرد الإمام الشوكاني (1173 – 1250 هـ) على ابن كثير. فيقول «فإن أدلّته، إن لم تكُن دون أدلّة القائلين بأن الذبيح إسحاق، لم تكُن فوقها ولا أرجح منها. وإنه لم تصحّ عن رسول الله، صلعم، في ذلك شيء، وإن ما روي عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جداً. ولم يبق إلا مجرد استنباطات من القرآن. وهي محتملة، ولا تقوم حجّة بمحتمل» (1) ويخلص الإمام الشوكاني إلى الفتوى بوجوب الوقف في هذه المسألة وعدم القطع برأي. يقول «إن الوقف هو الذي لا ينبغي مجاوزته. وفيه السلامة من الترجيح بلا مرجّح. ومن الاستدلال بما هو محتمل» (2).

وابن القيم الجوزية (691 – 751 ه)، لا يقبل حماساً لإسماعيل الذبيح عن زميله وتلميذه ابن كثير. ولا عجب في ذلك. فالإثنان من مدرسة واحدة وتلميذان لابن تيمية. وقد أفرد ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد باباً تناول فيه هذه المسألة. وفيه ينقل عن أستاذه ابن تيمية بشأن القائلين إن الذبيح إسحاق: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب " (3) فرأي أهل الكتاب الذي كان حجة عند القرطبي، كما أسلفنا، غدا

الشوكاني، الإمام محمد بن علي، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايسة
 من علم التفسير، بيروت، دار الفكر، ط1، 1983، ج4، ص 403 – 407.

<sup>2 -</sup> م. ن، ج4، ص 407 - 408.

 <sup>3 -</sup> ابن القيم الجوزية، الإمام شمس الدين (ت 751 هـ)، زاد المعاد في هدى خيــر العباد، بيروت، دار ابن حزم، ط2، 2005، ص 26.

قولاً يوجب التكذيب عند ابن تيمية. ويمضي ابن القيّم عارضاً حُججاً لنظريّته في إسماعيل الذبيع، والملاحظ أنه يعتمد فيها على تأويل القرآن والتفسير اللغوي له، ويستبعد ذكر الأحاديث مؤيّدة كانت أم مخالفة لرأيه.

وفي هداية الحيارى، يذهب ابن القيّم إلى أبعد من ذلك، فيتهم اليهود بإقحام إسم إسحاق في النصّ التوراتي لجعله الذبيح. يقول «وفيها (التوراة) أن الله قال لإبراهيم: إذبح ابنك بكرك إسحاق. وهذا من بهتهم وزيادتهم في كلام الله، فقد جمعوا بين النقيضين، فإن بكره هو إسماعيل فإنه بكر أولاده. وإسحاق إنما بشّر به على الكبر بعد قصّة الذبح» (1).

ونص الجوزية، يظهر جهلاً مطبقاً بالتوراة. وقد يعود ذلك إلى جهل الكاتب لغتها. فآية سبفر التكوين 2/22 تقول خذ إذا أبنك وحيدك ١٦ ٢ (يحيدك بالعبرية) الذي أحببت إسحاق ( ) وقد قلب ابن القيم لفظة وحيدك إلى بكرك، وحور الكلم عن مواضعه ليصل إلى ما يريد: الذبيح هو إسماعيل. وبديهي أن يكون حشر اسم إسحاق في النص، كما يزعم الجوزية، أمراً غير وارد، فهو لم يذكر مرة واحدة، بل مراراً في النص المشار إليه. ففي تكوين 3/22، حيث يتابع سرد القصة: «فبكر إبراهيم في الصباح وأسرج حماره وأخذ الإثنين غلاميه معه وإسحاق ابنه» ثم وضع على إسحاق ابنه المحرقة، تكوين 6/22 «وقال إسحاق البيه

 <sup>1 -</sup> ابن قيم الجوزية، الإمام شمس الدين (691 - 751ه)، هداية الحيارى في المرة على اليهود والنصارى، تحقيق سيف الدين الكاتب، بيروت، دار مكتبة الحياة، ط1، 1980، ص 149.

 <sup>2 -</sup> الفغالي، بولس، وعوكر أنطوان، العهد القديم العبري، ترجمة بين السطور،
 عبري - عربي، بيروت، الجامعة الأنطونية، ط1، 2007، ص 31.

إبراهيم.. ها النار والحطب وأين الشاة»، تكوين 7/22 فإذا سلّمنا جدلاً باحتمال حشر اسم إسحاق مرّة في النص، فهل يمكن أن يحشر عشرات المرّات؟! نص سبفر التكوين واضح لا لِبس فيه ولا يحتمل أيّ تأويل أو تحريف بشأن هويّة النبيح إسحاق.

ولعلّ ابن كثير كان أكثر المتحمّسين الإسماعيل ذبيحاً وأشهرهم. وقد انتشر هذا الرأي في العصور الحديثة. وقرن ذلك بمناسك الحجّ وشعائره. يقول أستاذنا المستشرق ببير لوري: «تضحية إبراهيم بابنه عمل يكرّره الحجّاج في اليوم العاشر من ذي الحجّة ومعهم كل الجماعة الإسلاميّة: إنه عيد الأضحى. فتذكر الجماعة في ذلك اليوم إيمان إبراهيم وابنه وخضوعهما للأمر الإلهي» (1). فمناسك الحجّ ربطت بتضحية إبراهيم بابنه. وإذا كان مكان التضحية مِنْى فالذبيح يجب أن يكون الساعيل. وتسمية الذبيح وتعيينه تأخذ اليوم أبعاداً قوميّة وجغرافيّة. فالسلطات السعوديّة مثلاً لا تحتمل فكرة أن يكون الذبيح أحداً غير إسماعيل. لذا ففي المصحف الصادر عن مجمع الملك فهد المقرون بالترجمة الفرنسية للمعاني نجد أن ترجمة آيات سورة الصافات: ﴿فَبَشُرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ﴾، (الصافات/101). تحدد الذبيح وتسميّه مباشرة:

Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garcon (Ismaïl) longanime<sup>(2)</sup>.

والآية 102 ﴿ قَالَ يَا أَبْتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ تترجم كما يلي:

Lory, Pierre, Article Issac et Ismael in Dictionnaire du Coran, Paris, Robert Laffont, 2007, p. 428.

<sup>2 -</sup> Le Saint Coran et la traduction du sens de ses versets, R.A.S., Complexe du Roi Fahd, 1410h, p 449.

(Ismaël) dit: Ô mon cher père, fais ce qui t'est commendé.

ففي الآيتَين حَشَر النص الفرنسي إسم إسماعيل من دون أن يكون له أي ذكر في الأصل أن وأقل ما يُقال في هذا إنه تدخُّل في النص وتحريف له علماً أن النصّ الأصلي لهذه الترجمة الفرنسية والتي قام بها محمد حميدالله لا يذكر اسم الذبيح.

## هوية الذبيح في أبحاث المستشرقين

## جولدتسيهر ودلالة تغير هوية الذبيح

وأبرز الذين بحثوا في مسالة الذبيح من المستشرقين وأقدمهم المستشرق المجري أجنس جولدتسيهر (1850 – 1921)، وإسرائيل ولفنسون يستند إليه بشكل أساسي. وجولدتسيهر واحد من أقدر العارفين بالحديث النبوي وعلم التفسير. وخلاصة دراسته وتدقيقه في الموضوع «أن محمداً نفسه، بإخبار من اليهود والنصارى، كان لا يفترض غير إسحاق ذبيحاً مختاراً للتضحية، ويبدو أيضاً أن أحداً لم يشك في ذلك من القرن الأول للإسلام، وكذلك أقدم مفستري القرآن، الذين وافقهم عُلماء متأخرون، يمثلون هذا الرأى» (2).

ويروي جولدتسيهر كيف نشأ الخلاف في هويّة الذبيح، مِمّا فصّلنا الكلام عليه وتتاوله ولفنسون، فلا ضرورة تدعو لتكراره، ويتوقف عند ظاهرة لافتة، وهي تسلّع كل فريق بحديث مسند إلى المرجع نفسه

الملاحظ أن كتابة اسم إسماعيل في كل آية أنت بطريقة مختلفة Ismaïl و Ismaël رغم ادعاء الدقة في المراجعة والتصحيح.

<sup>2 -</sup> جولدتسيهر، مذاهب التفسير الإسلامي، م. س، ص 99.

والحجّة في تفسير القرآن: الصحابي عبدالله ابن عباس ابن عمّ الرسول: «بيد أن الحجّة الكُبرى في مسائل تفسير القرآن هو دائماً ابن عباس. فيظهر ابن عباس نفسه إذاً على أنه أساس الإسناد عند كِلا القريقين، وتسوق كِلتا الروايتين قوله المدعوم برجال السلسلة في نسق جيّد دليلاً على صحة مذهب كل منهما. ففريق إسحاق يتّخذ عكرمة، وفريق إسماعيل يتّخذ الشعبي أو مجاهداً عمدة في الرواية المباشرة عن ابن عباس أنه حسم في هذا الموضوع بما يوافق رأى كلّ منهما» (1).

ولكن ما يهم هذا المستشرق وعالِم الحديث ، ليس هوية الذبيح وتغيرها مع الزمن ، بل دلالة ذلك وهي تتلغض بكلمة : الوضع في الحديث . يقول جولدتسيهر مردفا : الومِما ذكر يتضح مدى الحجية التي يمكن الاعتراف بها في إسناد رأي إلى ابن عباس وما يجري على ابن عباس وعلى الأقوال الراجعة إليه عن طريق الرواية ، يمكن أن نجده في التفسير المأثور على طول الخط فالأقوال المتعارضة بعضها مع بعض عمكن دائما أن تعتمد على سلاسل من الإسناد المؤيد لها في نسق جيد ، تنتهي كلّها إلى نفس المصدر . وستتضاءل الثقة بسلاسل الإسناد المؤيدة هذه إلى حد كبير ، إذا أتاحت لنا بين حين وآخر فرصة النظر في تاريخ نشأة الأسانيد » (2) .

ويعطي جولدتسيهر هنا مثلاً معبّراً عن مسألة تزوير السند، يأخذه من تفسير الطبري، وهو حديث «الدخان الذي تتفتّح عنه السماء» والمسند إلى الصحابى حذيفة بن اليمان.

<sup>1 -</sup> جولدتسيهر، م. س، ص 101.

<sup>2 -</sup> م، ن، ص 102،

ما يهمنا يقول جولدتسيهر ليس هذا الحديث، بل ما روى الطبري عن سنده. «فأحد رواة هذا الحديث هو: سفيان الثوري (ت161ه/778م) العظيم الشهرة في الأدب الديني الإسلامي. ويحدّث عنه روّاد بن الجراح وعن هذا ابنه عصام. وعن طريق هذه السلسلة يستند الحديث إلى حذيفة صاحب النبي، صلعم» (1).

وهنا يتابع جولدتسيهر سرد الخبر نقلاً عن الطبري في تفسيره (ج15، ص 72). فهذا الأخير يروي عن محمد بن خلف العسقلاني: أنه سأل روّاد عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان بإسناد متصل بحديفة؟ فنفى روّاد ذلك. ثم سأله هل قرأه على سفيان فأقرّ به؟ وهذا أيضاً نوع من الرواية. فقال رواد: لا فقال له: فكيف انتشرت رواية هذا الحديث بالإسناد إليك؟ فقال: جاءني قوم فعرضوه عليّ وقالوا لي إسمعه منا، فقرؤوه عليّ، ثم فهبوا فحديوا به عني» (2).

ويعقب جولدتسيهر بأن هذا نوع من أنواع التلاعب العديدة بالحديث وبسنده. والتزوير الأخير نجده في كثير من أحاديث حذيفة وغير حذيفة من الصحابة. فأيّة ثقة بالحديث متناً وسنداً، وأيّة ضمانة لصحّته؟!

ومن هذا الباب ومن أمثاله دخلت المؤثرات اليهودية بل والفارسية والهندية والنصرانية في الحديث. ينطلق المستشرق المجري من هذا المثل الموثق ومن كثير غيره ليبني نظرية في الحديث وما دخل فيه من عناصر وأقوال من الإنجيل والتوراة والحكم الهندية واليونانية وغيرها، فغدا خليطاً هائلاً من مؤثرات متعددة بل ومتناقضة المصدر. يقول جولدتسيهر

<sup>1 –</sup> م. ن، ص 103.

<sup>2 -</sup> جولدتسيهر، م. س، ص 103، نقلاً عن نفسير الطبري، ج15، ص 72.

في كتاب آخر له: «تتجلّى في الحديث جهود الأمّة الإسلاميّة في عملها الشخصي الخالص، فلم تندمج فيه أمور القانون والعادات والتقاليد والعقائد والأفكار السياسيّة وحسب، بل قد لفّ فيه كل ما يملكه الإسلام من محصوله الشخصيّ، وكذلك الأمور الغريبة عنه، وقد غيّر هذا الغريب المستعار تغييراً أبعده عن الأصل المأخوذ منه. وضمّ ذلك كلّه إلى الإسلام. فهناك جُمل أُخذت من العهد القديم والعهد الجديد، وأقوال للريّانيين، أو مأخوذة من الأناجيل المنحولة، وتعاليم من الفلسفة اليونانيّة، وأقوال من حكم الفرس والهنود. كل ذلك أخذ مكانه في الإسلام عن طريق الحديث، حتى لفظ أبونا لم يعدم مكانه في الحديث المعترف به. وبهذا أصبحت ملكاً خاصاً للإسلام بطريق مباشر أو غير مباشر تلك الأشياء البعيدة عنه» (1).

ويعطي جولدتسيهر سيلاً من الأمثلة على ما دخل الحديث من روايات تلمودية، نسبت بسند متصل إلى الرسول عن طريق أبي بكر بن عيّاش عن سعيد البقال، عن عكرمة عن ابن عباس وغير ذلك من سلاسل السند الصحيح. ويخلص من ذلك إلى أن «عن هذا الطريق دخل الإسلام، وتسرّب إليه كنز من القصص الدينيّة، حتى إذا ما نظرنا إلى الموادّ المعدودة في الحديث، ونظرنا إلى الأدب الديني اليهودي، فإننا نستطيع أن نعشر على قسم كبير دخل الأدب الديني الإسلامي من هذه المصادر اليهوديّة» (2).

يبدو جولدتسيهر غير معنى بهوية الذبيح وتغيرها بقدر عنايته بدلالة

 <sup>1 -</sup> جولدتسيهر، أجنتس، العقيدة والشريعة في الإسلام، تاريخ النطور العقدي والتشريعي في الديانة الإسلامية، ترجمة محمد يوسف موسى، القاهرة، دار الكتاب المصرى، ط1، 1946، ص 42 - 43.

<sup>2 -</sup> م. ن، ص 43.

ذلك. فأنت تستطيع أن تقول الشيء ونقيضه وتجعل من كل منهما حديثاً له سند صحيح. ومن هذا الباب الواسع دخل في الحديث هذا الكم الهائل من المؤثرات الغريبة عن الإسلام.

ينطلق المستشرق المجري من الخاص إلى العام، ليبني نظرية متكاملة ومتناسقة في الحديث وتجريحه. ولن نغامر هنا في البحث في هذه النظرية ونقدها، فهو أمر لا يتعلّق بحثه بموضوعنا. ونكتفي بالتأكيد على أن هذا الخلط والتناقض في الحديث وسنده بشأن هوية المذبيح يحمل دلالات تتخطّى محدوية المسألة لتطرح إشكالية المؤثرات الغريبة (اليهودية وغيرها) في الحديث النبوي.

## يواكيم مبارك: المهمّ التضحية لا هويّة الذبيح

يواكيم مبارك مفكر لبناني وتلميذ مقرب للمستشرق لبويس ماسينيون وجامع لتراثه (1) وواحد من كبار الباحثين في الدراسات الإسلامية. ومن آثاره خماسية الحوار الإسلامي – المسيحي Pentalogie نتائج ومن آثاره خماسية الحوار الإسلامي عن هوية الذبيح (2) من islamo-Chrétienne نتائج دراسة جولدتسيهر، فيقول: «يخلص جولدتسيهر في ختام تحقيقه لختلف الأحاديث إلى أن الأجيال الإسلامية الأولى وعلى رأسها النبي نفسه اعتقدت مثل أهل الكتاب أن الذبيح هو إسحاق. والشهادات التي أوردها جولدتسيهر واضحة بما يكفى لاعتبار رأيه مرجّعاً» (3).

المؤلفات ماسينيون Opera Minora المؤلفات ماسينيون
 المؤلفات مبخرى في ثلاثة مجلدات ضخمة.

<sup>2-</sup> Moubarac, Y., Abraham dans le Coran, l'histoire d'Abraham dans le Coran et la naissance de l'Islam, liminaire de Louis Massignon, Paris, Vrin, 1957, pp86 – 90.

<sup>3-</sup> Ibid, p 87.

وهنا يطرح مبارك السؤال التالي:«إذ كان فحوى رواية القرآن أن إسحاق هو الأضحية، فلِمُ لُمْ يذكر اسمه بوضوح فيها؟!

ويؤكّد يواكيم أن القرآن لم يكتف بأن لا يجعل إسماعيل الذبيح وحسب، ولكنه أيضاً لا يورد أي تفصيل أو إشارة حتى تتيح المجال لفرضية كهذه لدرجة أنه ما أن يتعلّق الأمر بإسماعيل حتى تغدو مسألة الأضعية غير واردة (1).

وبعد تحليل لتفاصيل الرواية القرآنية يخلص مبارك إلى استنتاج أمرين مؤكدين:

إبراهيم حمل للذبح إبنه إسحاق والحجّ المكّي خلّد هذه التضحية.

وهنا يتساءل يواكيم: «ولكن لِمّ هذان الأمران مضمران في القرآن؟ أو بالحري لِمّ هما مستقلاّن وغير مرتبطّين؟

فأن يخلّد الحج هذه التضعية فذاك أمر لا يرتبط بهويّة الذبيح. لأن التضعية نفسها هي المهمّة. التضعية وحدها لها قيمة دينيّة ، يضيف مبارك وإذا كان من إسم يهمّ النبي في مسألة التضعية فهو المضحّي إبراهيم. ومن وجهة نظر الوجدان الديني المهمّ هي التضعية وحدها وأنها كانت تضعية بإبن. أما أن تكون تضعية بهذا الإبن أو ذاك فهذه مسألة ثانويّة.

ويقدّم يواكيم فرضيّة أن النصّ القرآني خرس عن تسمية إسحاق النبيح لكي يسهّل على سامعيه العرب الأخذ بروايته من ناحية ولكي لا يعطى اليهود مبرّراً آخر للمفاخرة (على العرب) وهم ذرّية إسحاق.

ويقارن مبارك مسألة الذبيح بمسألة القبلة. فهما متشابهتان يقول. فقد بدأ الرسول بالصلاة نحو أورشليم ولكنه عندما أدار القبلة نحو

مكة، فهو لم ينكر القبلة السابقة، وإنما أحدث تمايزاً عن أهل الكتاب. إنه يقترب من العرب ولكنه يعيدهم إلى توحيد إبراهيم الصرف. وبتخليده تضعية إبراهيم في أطر الحرم المكّي الذي أسسّه هذا الأخير مع ابنه إسماعيل وذلك من دون أن يحدّد مكّة مكاناً للنبيعة، فالقرآن لا ينكر التضعية بإسعاق على جبل مريا (فلسطين). ولكنه يخص نفسه بها (التضعية) ويعمّهها في آن.

التضحية بإسحاق ليست موضع شك وتساؤل في عرف يواكيم مبارك إذاً. ولكن هويّة الذبيح تبقى مسألة ثانويّة والجدل فيها قد يحجب النظر عن المسألة الأساسيّة: أي التضحية نفسها ورموزها ودلالاتها. التضحية بالإبن هي جوهر المسألة. المهمّ في وجدان النبي وفي الرواية القرآنية ذبيحة الإبن ومقرّبها (إبراهيم)، أما هويّة هذا الإبن فليس من شأنها أن تزيد من قيمة هذا الحدث/المحور أو تنقص منها.

### غودوفروا: الالتباس مرتبط بجدلية العلاقة مع اليهود

ويتاول المستشرق الفرنسي موريس غودو فروا مسالة النبيح وهويته في تأريخه لسيرة نبي Gaudefroy-Demombynes مسألة النبيح وهويته في تأريخه لسيرة نبي الإسلام (1) فيلاحظ أولاً أن الرواية القرآنية لنبيحة إبراهيم تعود إلى بداية الحقبة المكية الثانية من الوحي (2) ويتوقف عن مسألتين لم تحدّدهما هذه الرواية: إسم النبيح ومكان النبيحة، فما من إشارة واحدة إلى أنها جرت في مكة (منى). ويلاحظ أن الآيات القرآنية التي تروي خبر النبيحة، تعود وتذكر البشارة بإسحاق (الصافات 12/37) بعد ذكر البشارة بغلام حليم

<sup>1-</sup> Gaudefroy-Demombynes, Maurice, Mahomet, Paris, Albin Michel, 1<sup>ere</sup> édition 1957, 2<sup>eme</sup> édition 1969, 698p.

<sup>2-</sup> Ibid, p 351.

(الصافات 101/37) ما يجعلنا نميل إلى القول إن الذبيح إسحاق.

والمهمّ بالنسبة إلى هذا المستشرق الفرنسي أن يجد جواباً عن السؤال التالي: لِمَ لم يسمّ النص القرآني الذبيح؟! وعن ذلك يجيب: «إنني اميل إلى التفكير أن محمداً تعمّد أن يبقي هويّة الذبيح ملتبسة فقد كان يحضّر هداية اليهود» (1).

وبتعبير آخر، فغودوفروا يرى أن النص القرآني الذي يروي ذبيحة إبراهيم (سورة الصافات 100/37 – 111) لا يمكن أن يفهم على حقيقته وبكل أبعاده ومغازيه بمعزل عن ظروفه التاريخية، فقد نزل في بداية الفترة المكية الثانية وكان محمد، صلعم، قد بدأ يحضر للهجرة إلى المدينة، وما قد يستتبع ذلك من علاقة باليهود ودعوتهم إلى الإسلام. ولما كانت مسألة تجاوب هؤلاء مع الدعوة غير مضمونة فقد بقيت هوية الذبيح غير محسومة بانتظار حسم المسألة.

ويلتقي غودوفروا ويواكيم مبارك في نقاط عديدة من نتائج بحثهما، فكلاهما لا يتوقف عند مسألة هوية الذبيح بقدر ما يهمّه سبب امتناع القرآن عن تحديد هذه الهويّة. وكلاهما يعتبر هذا الالتباس أو الغموض مقصوداً ومرتبطاً بجدليّة علاقة محمد والدين الناشئ مع اليهود. تفاصيل تحاليل كل منهما تختلف، لكن النتائج تتشابه. والبحثان وإن تزامنا، فمبارك يذكر غودوفروا في لائحة مراجعه.

أمًا نحن فنكتفي بهذا العرض الموجز لنظريّة الربط بين مسألة هويّة النبيح في القرآن وجدليّة العلاقة مع اليهود. فهي وجهة نظر جديرة بالبحث ولكن مناقشتها تتخطّى حدود دراستنا هذه.

# رنيه داغورن وأسطورة إسماعيل

ويحاول المستشرق رنيه داغورن René Dagorn في أطروحته ملحمة اسماعيل La geste d'Ismaël إعادة رسم خارطة طريق نشوء حكاية أو بالحرى أسطورة إسماعيل في الإسلام، وفق تعبيره.

ومن هذا المنظور يقارب مسألة هويّة الذبيح. فيلاحظ أوّلاً أن «غالبيّة المستشرفين تتفق على أنه في ذهن الرسول وصحابته الأول لم يكن من شك في هذه المسألة: إسحق هو من حُمل إلى المحرقة. وبعدها ظهرت الاختلافات في الرأى، وكما العادة كل فريق أخذ يستنحد بالأحاديث النبويَّة. والمؤسف، يضيف داغورن أن أسماء الصحابة نفسها تستخدم عند هذا الفريق أو ذاك: مثل ابن عباس وأبو هريرة» (<sup>2)</sup>.

يشير داغورن هنا إلى نقطة أساسية في دراستنا لآراء المستشرقين في هويّة الذبيح: فالمستشرقون في الغالب يجمعون على أن الإسلام المبكر لم يعرف سوى إسحاق ذبيحاً. فمنذ جولدتسيهر بل وحتى قبله كان هذا هو الرأي السائد بينهم. ولو شئنا العودة إلى آراء كلُّ منهم لطال بنا المقام، وأحوجنا الأمر إلى بحث مستقلّ. لا بل فقد اعتبر البعض هذه المسألة بديهية ومتعارف عليها. فريجيس بلاشير Régis Blachère مثلاً، وهو من كبار الباحثين في تاريخ القرآن بعد نولدكه يعلِّق في ترجمته للنص القرآني على آيّة سورة البقرة 124/2 «وإذا ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات» بما يلي: إنها إشارة محتملة للتضحية بإسحاق (3). ولا يزيد على هذا التعليق

<sup>1-</sup> Dagorn, René, La geste d'Ismaël d'aprês l'onomastique et la tradition arabe, genève, librairie Droz, 1981, 427p.

<sup>2-</sup> Dagorn, Ibid, p 375.

<sup>3-</sup> Blachère, Régis, le Coran, Paris, Maisonneuve et larose, 1966, p 46.

المقتضب بشيء، فالأمر بالنسبة إليه بديهي ومحسوم.

وبالعودة إلى داغورن، فهو بعد عرض مسهب لتطور هويّة الذبيح وتغيّرها في التقليد الإسلامي، يطرح، ومن منظور مخطط دراسته، لنشأة أسطورة إسماعيل وتطوّرها، الإشكاليّة التالية: «هل بدأ هذا التغيّر افي هويّة الذبيحا مع نشأة الأسطورة الذهبيّة Légende Dorée لإسماعيل أي نحو بداية القرن الثامن م» (1).

وداغورن واثق أن ثمّة عمليّة بدل وتغيير لاسم الذبيح في التقليد الإسلامي، حتّمتها مسألة نشوء أسطورة إسماعيل فيه وتطوّرها. فالرغبة في الدعاية لإسماعيل وإعلاء مقامه ليعادل أو حتى يفوق مقام إسحاق، يقول هذا المستشرق، تجسدت في الأجيال الإسلاميّة الأولى، وقد نشأت مسألة تسمية إسماعيل ذبيحاً في أجواء من الصراع العرقي (الشعوبية بين العرب والعجم، والديني بين المسلمين واليهود) ولكننا لا نستطيع القول إن عملية إبدال الاسم هذه قد لقيت نجاحاً منذ البدء. فكثيرون هم المؤرّخون والكتّاب المسلمون، منذ العصر الأموي وحتى العصور المتأخرة، الذين بقوا متمسّكين بتسمية إسحاق ذبيحاً» (2).

ويختم داغورن تحليله لعمليّة بدل اسم النبيح بالخلاصة التالية «مشارك لإبراهيم في تأسيس ديانة الحنيفيّة ، وضحيّة قدّمت ذبيحة فاستحقت صفة "صابر" إنهما الصفتان اللذان أراد التقليد الإسلامي أن يسبغهما على إسماعيل انطلاقاً من النص القرآني الذي يضمر اللقب الأوّل، ويترك بالتباسه المجال الكافي لظهور الثاني. وإلى لقبي التمجيد هذين جاءت صفات أخرى لتضاف فترسم ملامح وجه الجد الأوّل للشعب

<sup>1-</sup> Dagorn, Ibid, p 375.

<sup>2-</sup> Ibid, p 362.

#### 110 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير

العربي»<sup>(1)</sup>.

داغورن في أطروحته ونظريته في أسباب تبدّل هويّة الذبيح يقدّم لنا تفسيراً تاريخيّاً وانتروبولجياً مميّزاً لإشكاليّة هويّة الذبيح في الإسلام. تفسير جدير بالعناية والتفكّر.

### دلالة الخلاف على الوضع في الحديث

وختاماً، ماذا بعد هذه الجولة الطويلة في مسألة الذبيح الشائكة؟ من الواضح أن الرأي فيه، في القرن الأوّل للإسلام، هو غير ما أضحى عليه في القرون التالية. فقضية إسم الذبيح كانت ثانويّة في نظر الأوائل. وعدم ذكر القرآن للاسم دليل على ثانويّتها. ولكن القضيّة الثانويّة هذه غَدت أساسيّة وخطيرة عندما دخلت فيها العصبيّات الدينيّة والعرقيّة. فأصبحت أداة للجدل بين المسلمين من جهة وأهل الكتاب من يهود ونصارى من جهة أخرى. وأصل من أصول المفاخرة بين العرب والفرس. ولا تزال إلى اليوم متّخذة طابعاً مشابهاً.

ولكن الأمثولة الأبرز في هذه القضيّة تبقى دلالتها على ما طرأ على الحديث النبوي والروايات من تغيير وتبديل. فللرسول نفسه، صلعم، ينسب حديث أن الذبيح هو إسحاق وآخر مناقض له تماماً. وهذا ما خلص إليه ولفنسون بعد عرض هذه القضيّة. إذ قال: «ولقد توسّعنا في ذكر تفاصيل الخلاف في مسألة الذبيح، لأننا نعتقد أنها من خيرة الأمثلة التي يستطيع الباحث أن يسوقها ليوضح مبلغ التقلّبات التي طرأت على بعض الروايات، ويظهر مقدار ما يلحقها من عبث، بسبب الأغراض المختلفة والأهواء

<sup>1-</sup> Ibid, p 363.

#### الفصل الثالث: إسحاق أم إسماعيل؟ 111

المتباينة ، (ص217 - 218). وخلاصة بن زئيف هذه لا تبدو بعيدة عن الواقع التاريخي وميزان الناقد المدفّق الموضوعي.

ويشير صديقنا الباحث د. وحيد السعفي (1) إلى ما وضع من أحاديث وحرّف من نصوص لجعل إسماعيل هو النبيح وإكمال الصورة/الأسطورة فيقول: «كانت القصص تبحث لمحمد عن أصول في ثقافة الكون العظيم فربطته بإسماعيل، وتُفَنّنت في جعله النبيح. وإن اضطرها ذلك أحياناً إلى التأويل والنسخ والتحريف، (2).

هنا يلتقي هذا الباحث العربي مع نتائج بحث المستشرق داغورن: لقد ربطت مسألة هويّة الذبيح بنشوء أسطورة إسماعيل وتطوّرها في الوجدان واللاوعي الإسلاميين.

المهم كان التضعية وما يستخلص منها من عبر روحية ودينية تلك كانت ولما تزل روحية النص القرآني وروايته لخبر الذبيحة ، لكن ظروف الصراعين الشعوبي-العربي والإسلامي-اليهودي نقلت محور الاهتمام إلى تفصيل ثانوي لم يعره النص اهتمامه: هوية الذبيح. فالأمة الناشئة كانت تبحث عن تأصيل لجذورها وتعيد قراءة تاريخها ، فجاء تغيير الإسم واحداً من عناصر القراءة الجديدة هذه وتثبيتاً لدور أريد له أن يكون محورياً في نشأة التوحيد وتطوره وإظهاراً لحق في الإرث الإبراهيمي وتبييناً لحصة في الوعد الإلهي.

<sup>1 -</sup> أستاذ الدر اسات الإسلامية في جامعة تونس.

 <sup>2 -</sup> السعفي، وحيد، القربان في الجاهليّة والإسلام، تـونس، تبـر الزمـان، ط.1،
 2007، ص 94.



صعَّحة من أقدم مخطَّوطات القرآن تعود إلى القرن الأول.ه/و ُجدت في جامع صنعاء/اليَّمَن

# الفصل الرابع **الأثر اليهودي في الحديث**

### مواضيع الفصل الرابع:

- أحاديث لكعب تنسب إلى الرسول

- أبو هُرَيْرَة يخلط بين أحاديث الرسول وأقوال كعب

- أوصاف الأنبياء بين كعب والرسول

- المصادر المتأخرة يكثر فيها الخلط

- بعض أسباب الخلط في الأحاديث

## أحاديث لكعب تنسب إلى الرسول

وخلاصة بن زئيف المذكورة تقودنا الى البحث في مسألة مهمة يتطرّق إليها الكاتب مراراً وهي مسألة الحديث والوضع فيه واضطراب الروايات، بل وتناقضها أحياناً. إنه موضوع لو شِئنا دراسته من مختلف جوانبه لأعوزتنا مجلّدات. لذا سنكتفي بالإشارات التي يوردها ولفنسون مع بعض تعليق وتحليل.

وأوّل ما يلفتنا في هذا السياق العلاقة التي كانت تربط بين كعب الأحبار وأبي هريرة. والأخير، كما هو معلوم، هو الصحابي الذي روى أكبر عدد من الأحاديث عن الرسول، صلعم، وهو أمر توقّف عنده أبو ذؤيب. في بداية الفصل المخصّص للرجُلُين. (الباب الثاني/الفصل الثالث). ومعروف أيضاً أن أبا هُرَيْرة الصحابي روى عن كعب التابعي. وهو أمر استثنائي و "نادر عزيز" وفق تعبير الإمام الذهبي السالف الذكر.

ويبدو أن الرجُلُين ربطتهما علاقة وشيجة. وكان أبو هُريُرَة يرجع في المسائل الإسرائيليّة الى كعب. وقد أشار بن زئيف الى ذلك. وهنا يتوقّف الكاتب عند ظاهرة خطيرة في الحديث ونشأته وتطوّره. فبعض ما رواه أبو هُريُّرة عن كعب أو عن عبد الله بن سلام (صحابي يهودي الأصل)، لا ينسبه مسلم (ت 261 ه) في صحيحه الى أي منهما، بل يجعل النسبة مباشرة الى الرسول، صلعم. ويقف أبو ذؤيب عند هذه الظاهرة اللافتة ويعلّق عليها بما يلي: «وهذه إحدى الظواهر الخطيرة التي تعرض للباحث في تطوّر أسانيد الرواية الإسلاميّة. وهي ظاهرة تلقي شعاعاً من النور على

مصدر كثير من الروايات كانت في بدء الأمر منسوبة الى أحد الصحابة أو التابعين ثم حدث أن نحلت في زمن متأخر ونسبت الى الرسول مباشرة». ويحاول بن زئيف أن يقدّم سبباً للنحل والتغيير والتحريف، فيقول: «وتبدو هذه الظاهرة ساطعة لامعة حينما نجد في المصادر القديمة روايات وجّه فيها أبو هُرَيْرَة السؤال إلى كعب الأحيار، أو إلى عبد الله بن سلام، ثم نرى هذه الروايات نفسها قد نسبت في المصادر المتأخرة الي الرسول مباشرة. فلا نشك أن أصحاب هذه المصادر، وهم بعض جامعي الروايات في القرن الثالث للهجرة، لم يرق لهم، لأمر من الأمور، أن يقبلوا رأياً من مصدر يهودي، أو مِمِّن اعتنق الإسلام حديثاً، فآثروا أن تُروى الرواية وتُنسب إلى الرسول مباشرة»، (الباب الثاني الفصل الثالث). ويذكر أبو ذؤيب أمثلة عديدة على اضطراب الروايات في الأحاديث من أقوال نسبت بداية الى كعب ثم أُعيدت نسبتها الى عبد الله بن سلام وبالعكس. أو نسبت الى واحد منهما ثم أرجعت نسبتها، فيما بعد، الى الرسول مباشرة. وهي بلا شك ظاهرة خطيرة تطرح أسئلة وعلامات استفهام حول صحة كثير من الأحاديث المنسوبة الى الرسول، صلعم. لا سيما وأن بن زئيف يأخذ أمثلة من الأحاديث المصنّفة صحيحة (صحيح مسلم) لا تلك الموصوفة بالحسنة أو الضعيفة. ومسألة الأثر اليهودي في الحديث النبوي من أبرز الإشكاليات التي يطرحها مصنّف ولفنسون هذا. ولكنه لا يتوسّع فيها على حدة، بل يكتفي بعدد من الأمثلة وبعض الإشارات. وهي تصلح موضوعاً لبحث أكثر تفصيلاً وتعمقاً.

# أبوهريرة يظطبين أحاديث الرسول وأقوال كعب

ويعطي ولفنسون مثلاً بيّناً على الخلط بين أحاديث الرسول، صلعم، وروايات كعب عند أبي هُريُرَة. ففي الموطأ (للإمام مالك) حديث للرسول عن أبي هُريْرَة في فضائل يوم الجمعة. ينقله الطبري في تاريخه عن أبي هُريْرَة عن كعب. وهو حديث له أصول في المصادر اليهوديّة كما يبيّن أبو ذؤيب. (بداية الفصل الثاني/الباب الثاني).

ويذكر أبو ذؤيب في خاتمة فصله عن كعب وأبي هُريْدرة خبراً خرجه مسلم في صحيحه، يؤكّد مدى خلط أبي هُريْدرة بين حديث الرسول، صلعم، وأقوال كعب: «قال لنا بشر بن سعيد: كنا نجالس أبا هُريْدرة فيحدّث عن رسول الله، ويحدّثنا عن كعب الأحبار. ثم يقوم، فأسمع بعض مَنْ كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب، وحديث كعب عن رسول الله.»

ولعلّ بن زئيف كان من أوائل الباحثين الذين أشاروا إلى اضطراب الأحاديث المذكورة عن أبي هُريْرَة، وحتى الواردة منها في كُتب الصحاح كمسلم والبخاري. وقد توسع بعده باحثون آخرون في هذه المسألة.

ويورد بن زئيف أمثلة عديدة، وفي مواضع مختلفة من كتابه، عن أقوال لكعب نسبت أحاديث الى الرسول. مثل نظريته عن العراق والشر فيه. وهو كلام يتفق مع ما جاء في سيفر إرميا 13/1 – 16. فالطبري في تاريخه والمسعودي في مروج الذهب والأصبهاني في حلية الأولياء ينسبون هذا القول لكعب، في حين ينسبه الثعلبي في قصص الأنبياء للنبي، صلعم، نفسه (الفصل السابم/الباب الثاني).

ومثل آخر؛ ففي موطأ الإمام مالك (93 - 179هـ) رواية عن كعب في تأويل الآية، (فَاخْلُعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى)، (طه 20/12). نجدها بنصّها في تفسير الطبري منسوبة الى كعب وإلى غيره من المحدّثين مثل عكرمة وقتادة ووهب بن منبّه. في حين نجد الرواية عينها في قصص الأنبياء للثعلبي منسوبة الى النبيّ، صلعم، نفسه (أواخر الفصل الأوّل الباب الثاني). ويشير ولفنسون في آخر الفصل الأوّل الباب الثاني إلى وضع الكثير من الأحاديث عن فضل بيت المقدس في خلافة عبد الملك بن مروان (26 – 86 هـ) عندما كان عبد الله بن الزبير مسيطراً على الحجاز. وهو أمر بحثنا فيه في كتابنا "المعراج من منظور الأديان المقارنة". 1. كما يذكر الكاتب إلزام الإمام المحدّث ابن شهاب الزهري (ت 124 هـ) بنشر عدد منها. وبعض الروايات عن القدس وضع باسم كعب الأحبار ونسب إليه. وطبيعي أن يكون كعب ذو الأصل اليهودي مِمَّن أشادوا بالقدس وفضلها لا بل إنه غالى في ذلك. ويبدو أن بعضاً من مرويّاته قد نسبت إلى الرسول في تلك الحقبة. وكان المستشرق جولدتسيهر (1850 -1921 م) أوّل مَنْ بحث في مسألة وضع الأحاديث عن بيت المقدس. ويشير ولفنسون الى واقعة بارزة في تاريخ الحديث النبوي، وهي أن استخدام الأسانيد لم يكُن أمراً مألوفاً في النصف الأوّل من القرن الأوّل ه. وهذا ما أدّى الى نسبة الكثير من روايات كعب الى أبي هُرَيْرَة أو ابن عبّاس.

<sup>1 -</sup> صليبا، د. لويس، المعراج من منظور الأديان المقارنة، دراسة لمصادره السابقة للإسلام ولأبحاث المستشرقين فيه، تقديم د. جوزف قري، سلسلة المعراج/النص والواقع والخيال 4، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط 2، 2009، 49 - 50.

ففي تفسير الطبري مثلاً الكثير من الإسرائيليات المنسوبة لأحد الصحابيين هذين أو غيرهما. وهي مأخوذة من التوراة والتلمود. وواضح أنها منقولة عن كعب وعن غيره من مسلمين اليهود، ومنسوبة خطأ إلى هؤلاء الصحابة.

# أوصاف الأنبياء بين كعب والرسول

ومما اشتهر عن كعب من مرويات أوصاف الأنبياء: شكلهم، ملامحهم، إلخ.. وقد نقلت كتب الأحاديث وقصص الأنبياء الكثير من هذه الأوصاف عنه. ومعظمها مدسوس عليه، ويلبّي حاجه العامّة وحشريّتهم في معرفة كل التفاصيل المتعلّقة بالأنبياء. ولكن العجيب، يقول أبو ذؤيب: «أننا وجدنا في صحيح مسلم أحاديث نبويّة، تتضمّن وصفاً لهيئة الأنبياء، كالتي وردت عند الثعلبي على لسان كعب الأحبار» (الباب الثالث/آخر الفصل الثالث). وهذا مثل آخر على الخلط في الحديث ودخول المؤثّرات اليهوديّة فيه.

ومثل أخير يورده ولفنسون: إيقاف يشوع بن نون الشمس في جلد السماء. وهي معجزة مشهورة في التوراة. (سِفْر يشوع بن نون 12/10 – 14) فأبو الريحان البيروني (ت 440 ه) أورد الخبر، في الآثار الباقية، على لسان كعب. في حين نسبه الثعلبي مباشرة للرسول صلعم. ورواه الكسائي باسم وهب من منبه. أما الطبري فذكره في تاريخه باسم السدي تارة وطوراً من دون إسناد عن أهل التوراة (الباب الرابع/الفصل الأول). ويعقب أبو ذريب على ذلك: وهذه الرواية تعطينا صورة صحيحة للتقلبات التي طرأت

على الأسانيد مع مرور الأجيال.»

### المحادر المتاخرة يكثر فيها الخلط

ويشير الكاتب الى أن المصادر كلّما تأخّر زمانها ازداد فيها الخلط والاضطراب. يقول (الباب الثالث/الفصل الثالث): «نلاحظ أن المصادر القديمة لا تنسب الى كعب من الروايات المتعلّقة بموضوعات غير يهوديّة، إلا القليل النادر، أما المراجع المتأخّرة، فقد اختلط فيها الحابل بالنابل، ولم تميّز الموضوعات التي توافق عقليّة كعب عن تلك التي تخالفها، فنسبت إليه كثيراً من الروايات الخاصة بالمصادر المسيحيّة. مع أن كعباً اليهودي الأصل، لم يتميّز إلا بالموضوعات المأخوذة من المصادر اليهوديّة».

ويتوفّف بن زئيف عند ظاهرة غياب اسم كعب في الصحاح كالبخاري، ولكنه يرفض أن يكون ذلك بسبب عدم الثقة به كما جاء في بعض المصادر وإنما يعود السبب، في رأيه، الى أن غالبيّة أحاديثها في مواضيع الفقه، وهي ليست من اختصاص كعب. ولكن الكاتب لا يستبعد أن يكون سبب تغييب اسم كعب في صحيح البخاري وغيره عائد الى يهوديّته. فهذا كان شأن عبد الله بن سلام الصحابي اليهودي الأصل. «فرغم طول صحبته واشتهاره بالتقوى، فقد تجنّب المحدّثون أن ينقلوا عنه. ولم يفعلوا ذلك إلا في النادر وعند الحاجة القصوى». (الباب الثاني/أواخر الفصل العاشر).

الملاحظ هنا أن ولفنسون يصرّ دائماً على رفض أي تشكيك بكعب وصدق إسلامه. فغياب اسم كعب عن صحيح البخاري وغيره يعيده إلى مجرّد اقتصار الصحاح على أحاديث الفقه ومواضيعه. وهو كلام غير دقيق.

# بعهن أسباب الخلط في الأحاديث

ومما لا شك فيه أن الانتقادات التي يوجّهها ولفنسون للأحاديث سنداً ومضموناً، جديرة بالبحث والتبصر. وكثيرة هي اليوم أحاديث الصحاح التي يضعها عدد من الباحثين مسلمين ومستشرقين على محك النقد والفحص. وهذا الاضطراب والخلط في الأحاديث، يعود الى عوامل لعل من أبرزها:

1- تأخّر التدوين، واعتماد الأوّلين على الحفظ. وشعارهم في ذلك الحديث النبويّ «إنّا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب» (1). وكان ابن عبّاس يردّد: «إنا لا نكتب العِلم ولا نُكتبه» (2). وروى يحيى بن جعده أن عمر بن الخطّاب، ر، أراد أن يكتب السنّة، ثم بدا له أن لا يكتبها. ثم كتب في الأمصار: «مَنْ كان عنده شيء فلييم محه» (3). ومثل هذه المواقف والأقوال كثير. ما جعل الكثيرين يحجمون عن تدوين الحديث، والبعض يتلف ما دوّن بحجة مخافة الخلط بينه وبين القرآن، أو بحجج أخرى.

2- عناية العُلماء بنقد السند أكثر من نقد المتن في الحديث. وفي

ا - رواه ابن ماجة وأبو داود والنسائي مرفوعاً/نقلاً عن الحزيمي، ناصر، حرق الكتب في النراث العربي، كولونيا/ألمانيا، منشورات الجمل، ط1، 2003، ص
 11 و 15.

<sup>2 -</sup> جامع بيان العلم وفصله لابن عبد البر ج1 ص 272/نقلاً عن الحزيمي، م.س.، ص 11.

<sup>3 -</sup> جامع بيان العِلم/نقلاً عن الحزيمي، م.س. ص 13.

#### 122 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير

ذلك يقول أحمد أمين: «لقد عني عُلماء الحديث والحقّ يُقال بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن فقل أن تظفر بنقد من ناحية أن ما نسب الى النبي لا يتّفق والظروف التي قيلت فيه، أو أن الحوادث التاريخية الثابتة تتاقضه، أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي يخالف المألوف في تعبير النبي، أو أن الحديث أشبه في شروطه وقيوده بمتون الفقه وهكذا. ولم نظفر منهم في هذا الباب بعشر معشار ما عنوا به من جرح الرجال وتعديلهم. حتى نرى البخاري على جليل قدره يثبت أحاديث دلّت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة. لاقتصاره على نقد الرجال، كحديث «لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة». وحديث من أصطبح كل يوم سبع ثمرات من عجوة، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم الى الليل» (1).

وثمة أسباب أخرى غير تلك أوصلت إلى ما في الحديث من اضطراب. المهم أن إشارات ولفنسون المتكرّرة الى هذه المسألة لا تُعدُّ بحثاً قائماً ومستقلاً، بل هي خطوات أولى ومنارات على طريق هذا البحث. وتبقى إلماعاته الى دخول الأثر اليهودي متون الكثير من الأحاديث عبر نسبة المكثير من أقوال كعب الى النبيّ وغير ذلك حوافز لمزيد من الفحص والتقصيّي في هذا الموضوع. وهذا لا يعني التشكيك بالحديث بالمطلق وإنما ينطبق على الحديث قول بن زئيف في الروايات عن كعب:«أما القول بأن جميع ما نسب الى كعب من الروايات منحول ومدسوس عليه، فقول لا

امين، أحمد، فجر الإسلام، بحث في الحياة العقلية في صدر الإسمالم إلى آخرالدولة الأموية، بيروت، دار الكتاب العربي، ط 10، 1969 ص 217 -

#### الفصل الرابع: الأثر اليهودي في الحديث 123

أساس له من الصحّة، ولا نشكّ في بطلانه. لأن من الذين رَوُوا عن كعب كثيرين من العُلماء والمؤرّخين الأثبات الذين بلغوا النهاية القصوى من الفضل والأمانة واليقظة»، (الباب الثاني/أوّل فصل عشرين).

ويبقى الحلّ الذي يقترحه ولفنسون لتمييز صحيح الروايات عن كعب من ضعيفها صالحاً كمقياس ومنهج في النظر الى الأحاديث. يقول: «الطريقة المُثلى، إنما هي أن ننظر في كل رواية على حدة فنفحص أسانيدها ومتنها ونبحث فيها بحثاً تحليليّاً نقديّاً، ثم نحكم، لها أو عليها، بالقبول أو بالرفض».

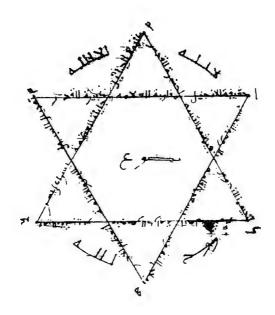



الهجرة إلى المدينة/منَّمَنَّمة هنديّة/لاهور الينجاب 1800 م

# الفصل اكخامس

كعب الأحبار في المحادر المسيحية القديمة



### مواضيع الفصل الخامس:

- بن زئيف يغفل دراسة كعب في المصادر المسيحية.

- كعب الأحبار في رسالة الكندي.

- كعب الأحبار في رؤيا بحيرى.

- كعب الأحبار في تاريخ السعردي

- كعب الأحبار في المصادر اللاتينية

#### بن زئيف يغفل دراسة كعب في المصادر المسيحية

تعقب إسرائيل بن زئيف أثر كعب الأحبار وما روي عنه في مختلف الآثار والكتب الدينية والشعبية: الإسلامية منها واليهودية. فعرض لنا ما روي عنه في كتب قصص الأنبياء وفي الكتابات الشيعية وفي أدب طائفة المدجنين في إسبانيا (الموركس) وفي قصص ألف ليلة وليلة وسيرة عنترة وفي القصة الشعبية الحديثة وفي قصص الأنبياء عند اليهود، ولكن أمراً واحداً أغفله سهواً، أو عمداً على الأرجح، ألا وهو دراسة شخصية كعب الأحبار في المصنفات المسيحية، لا سيما في كتب الجدل المسيحي-الإسلامي. ولعله أعرض عمداً عن دراسة هذه الفئة من المؤلفات.

أيّاً يكُن السبب الكامن وراء هذا الإغفال فقد وجدنا من الضروري أن نعرض لما ورد عن كعب الأحبار في التراث المسيحي إتماماً للفائدة.

ولا بدّ أن نذكر بداية أن ثمّة نظريتان أساسيتان سادتا كتب الجدل المسيحي الإسلامي بشأن نشأة الإسلام.

النظرية الأولى تقول إن الإسلام هرطقة (بدعة) مسيحيّة وليس ديانة جديدة. وأبرز مطلقي هذه النظريّة وروّادها القديّس يوحنا الدمشقي الذي سبق ذكره في الفصل الثالث.

والنظرية الثانية تعتبر الإسلام وليد مؤامرة حاكها عدد من أحبار

#### 128 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير

اليهود للقضاء على المسيحية (1).

لن نخوض في تفاصيل هائين النظريتين، فهو أمر لا يتعلّق ذكره بغرض بحثنا. وما يهمنا هنا النظرية الثانية، فقد روى مطلقوها في آثارهم دوراً بارزاً لكعب الأحبار في نشأة الإسلام، وظهور كتابه المقدّس وتفسيره... إلى ما هنالك.

وغالباً ما تختلط في كتب الجدل المسيحي – الإسلامي الرواية بالأسطورة، فيصعب أن نفصل فيها كعب الشخصية التاريخيّة عن الأسطورة، ولكن يبقى المهمّ دلالة الروايات أكثر من تاريخيتها. فهي تبيّن مدى حضور كعب الأحبار في التاريخ الإسلامي، وتقدّم لنا قراءة أخرى ومختلفة لدوره وأثره في الدين الجديد.

وسنعرض ما استطعنا جمعه عن كعب في التقاليد المسيحية نقلاً عن مصادر عربيّة وسريانيّة ولاتينيّة، معتمدين التسلسل التاريخي في عرض هذه المصادر.

### كعب الأحبار في رسالة الكندي

ومن أقدم ما وصلنا عن كعب في المصادر المسيحيّة، ما ذكرته عنه رسالة الكندي. وقد درسنا هذا المصدر الرئيسي في كتب الجدل المسيحي – الإسلامي في كتابنا: رسالة الأكويني في الردّ على المسلمين. وتعود رسالة الكندي إلى عهد الخليفة العباسي المأمون (813 – 834م).

يرد عبدالمسيح الكندي في رسالته على رسالة أخرى لعبدالله الهاشمي (2)، فينفي عن المسيحيين القول بأنْ كان لله صاحبة وولد.

<sup>1 -</sup> Ducellier, Alain, Le miroir de l'Islam musulmans et chrétiens d'Orient au moyen Age, Paris, R. Julliard, 1971, p 31.

 <sup>2 -</sup> توسعنا في رسالة الأكويني في البحث في ظروف رسالتي الكندي والهاشمي
 وعصرهما ونسبتهما، فنحيل الراغب بالاستزادة إليه.

ويؤكِّد أن ذلك كان من الأقاويل التي نسبها أحبار اليهود الداخلين في الإسلام إلى المسيحيين وذلك للإيقاع بهم. يقول الكندي: «فنحن أصلحك الله لا نقول إن الله تبارك وتعالى كانت له صاحبة ، ولا إنه اتخذ ولداً ، ولا إنه كان له كفؤا أحد، ولا نصف الله عزّ وجلّ بمثل هذه الرذائل والخسائس من صفات التشبيه. وإنما هذه شبهات لكم من قبل اليهود، حيث أرادوا كيدكم بذلك فلفقوا هذه القصص التي يقصونها على ظهور الطرقات والشوارع ويتكلّمون بالعظائم وبكل شنيع من الكلام» (1). ويمضى الكندى في تحليله، فيؤكد أن ما نسب إلى النصاري من هذه الأقاويل من وضع أحبار اليهود لا سيما الثلاثي: ابن المنبه، وابن سلاّم وكعب، يقول:«وإلاّ فأنت تعلم، إذ كنت ذا علم بالكتب، أن ليس في الكتب المنزلة لهذا ذكر، ولا في كتابك أيضاً حيث كثر التشنيع فيه علينا، وادّعي على المسيح سيدنا ومحيى البشر الدعاوي التي لم يقلها قط، مما أكره تطويل كتابي بها. وتعريف القصّة في تناقضها والإخبار بأسبابها، وكيف كان ذلك من حيلة وهب بن المنبه وعبدالله بن سلام وكعب المعروف بالأحيار أولاد اليهود، وكيدهم وبهتهم وكيف احتالوا في إدخال ذلك وغيره من تلك التشنيعات علينا، إذ كنت محتاجاً إلى ذكر قصتهم في موضع آخر من كتابي هذا» ( <sup>2)</sup>.

ويعود الكاتب في الموضع الآخر الذي يشير هو إليه من رسالته فيفصل القول في دور كعب الأحبار، وابن سلام، فينسب إليهما دوراً معاكساً ومناقضاً لدور الراهب بحيرى، وسنعود إلى هذا الأخير في الفقرة التالية. فما في القرآن من مديح لرهبان النصارى الدين لا

ا - رسالة الكندي، تحقيق المستشرق جورج ترتار، فصل إ، فقرة الله لم يتخذ
 صاحبة و لا ولد.

<sup>2 -</sup> م، ن،

يستكبرون (سورة 85/5) يعود إلى هذا الراهب، ولكن بوفاته انتهت حقبة الأثر النصراني في الإسلام، فاغتنم الفرصة ابن سلام وكعب فتقربًا من محمد، صلعم، وأظهرا عن خبث الإسلام وكانا من كبار صحابته، ولكن دورهما الأساسي تركّز بعد وفاته. يروي الكندي: فلمّا قوي الأمر بالنصرانيّة وكاد يتمّ، توفّي نسطوريوس هذا. فوثب عبدالله بن سلام وكعب المعروف بالأحبار اليهوديان بخبثهما ومكرهما، فأظهرا له أنهما قد تابعاه على رأيه وقالا بقوله. فلم يزالا على ذلك المكر والدهاء والتدبير عليه، يكتمان ما في نفسيهما، إلى أن وجدا الفرصة بعد موته» (1).

وهنا ينسب الكندي إلى كعب وابن سلام دوراً خطيراً، بعد وفاة النبي، فهما وراء تأليب علي بن أبي طالب، ر، على أبي بكر، وذلك بهدف شقّ صفوف المسلمين، يروي الكندي: «فلمّا توفّي وارتدّ القوم، وأفضى الأمر إلى أبي بكر، وجلس علي بن أبي طالب عن تسليم الأمر لأبي بكر، علماً أنهما قد ظفرا بما كانا يطلبان ويريدان في نفسيهما. فاندسًا إلى علي بن أبي طالب، فقالا له: لِم لا تدّعي النبوّة؟ ونحن نوقفك على مثل ما كان يؤدّب به صاحبك نسطوريوس النصراني، فلست بأخس منه «2).

ويسروي الكندي أن علياً كان يعسرف دور الراهب نسطوريوس (بحيرى)، فانغر بأقوال ابن سلام وكعب، ولكن تصدي أبي بكر لعلي أفشل مؤامرة اليهود. يروي الكندي: «وكان علي بن أبي طالب قد أحسر بما كان نسطوريوس الراهب عليه، لأن علياً كان صغيراً وقتما صحبه، إلا أنه أوعز إليه ألا يعلم أحداً بموضعه، ولا يطلع عليه أحداً من أهله،

<sup>1 -</sup> الكندي، م. س، فصل 3، فقرة عمل الراهب سرجيوس.

<sup>2 -</sup> م، ن.

فقبل علي منهما ذلك لصغر سنّه وقلّة تجربته.

»فمال عليّ إلى قولهما بسلامة قلبه، فلم يتمّم الله لهما ذلك، ولم يبلغهما إياه، لأنه اتّصل بأبي بكر بعض خبرهما، فبعث إلى عليّ، فلمّا صار إليه، ذكّره الحرمة، ونظر عليّ إلى أمر أبي بكر وإلى قوّته، فرجع عمّا كان عليه ووقع بقلبه» (1).

نلاحظ أوّلاً أن الكندي ينسب إلى كعب وابن سلام دوراً شبيهاً بما نسب لاحقاً إلى يهودي آخر يذكره بن زئيف في تمهيده: إنه عبدالله بن سبأ ركن الباطنية ومن إليه تنسب فرقة السبئية. وكان من أبرز أنصار علي في الفتنة. ومن أكثر المغالين الداعين إلى إمامته، حتى نسب إليه القول بألوهيته. فهنا يدعو بن سبأ إلى إمامة علي بل وألوهيته، وعند الكندي يدعو كعب وابن سلام إلى نبوّة ابن أبي طالب، فعمّن ياخذ عبدالمسيح الكندي هذه الرواية اللافتة في أصول التشيع وجذوره ودور اليهود فيه؟!

قد تلقي المقارنة بين ما نسبه الكندي لكعب وابن سلام وبين ما ورد في المصادر الإسلامية عن ابن سبأ أضواء جديدة على نشأة الفرق الباطنية وغلاة الشيعة في الإسلام، مِمًا لا يتعلّق البحث فيه بموضوعنا.

يبقى أن ما نسبه الكندي لكعب من أدوار خطيرة في نشأة الإسلام، لا يفهم بكافة أبعاده من دون النطرق إلى أثر مسيحي آخر معاصر لرسالة الكندي وهو رؤيا الراهب بحيرى. فما هو هذا المصدر وماذا ذكر عن كعب.

### كعب الأحبار في رؤيا بحيرى

رؤيا الراهب بحيرى نصّ معاصر، على ما يبدو، لرسالة الكندي

<sup>1 –</sup> م، ن.

#### 132 الأثر البهودي في الحديث النبوي والتفسير

ويعود إلى زمن الجاثليق تيموتاوس<sup>(1)</sup> ولهذه الرؤيا نصوص عديدة سريانية وعربية وترجمة لاتينية (2).

تندرج رؤيا بحيرى في خطّ الرؤى المسيحية واليهودية في الشرق الأدنى، أما مصدرها وأصولها فالكتاب المقدّس ولاسيما منه رؤى حزقيال ودانيال (العهد القديم) ويوحنا (العهد الجديد). وقد عرف أدب الرؤى نمواً وازدهاراً مطرداً بعد الغزو الإسلامي للشرق، فانتشرت فيه النصوص المعادية التي تحاول تفسير هذا الحدث وسقوط الجيشين البيزنطي والفارسي أمام ضربات العساكر الزاحفة من صحراء الجزيرة.. الخ، وطبيعي أن يثير حدث جلل كهذا مخيّلة الكتّاب والناس فيعمدون إلى التحدّث إثره عن منتهى الأزمنة والزمن الأخروي.. الخ. وقد شهدت أوروبا التحديث الجسام كالطاعون والحروب الكبرى.

وبين رؤيا بحيرى لا سيما في القسم الثاني الروائي منها وبين رسالة الكندي قرب وتشابه ولكن يصعب تحديد أيهما أثر في الآخر (3).

وتتفق رسالة الكندي مع رؤيا بحيري في أن عقيدة محمد، صلعم، ورسالته والقرآن، تعود كلّها في مصدرها إلى ما تعلّمه من الراهب بحيري (سرجيوس) المبتدع. كما تتفقان في تحميل كعب الأحبار وعبدالله بن سلام المسؤولية الكبرى في تحريف تعليم الرسول، صلعم، والقرآن بعد وفاة نبي الإسلام. إذ كان هذا الأخير وفياً لتعاليم الراهب بحيرى وخاضعاً

ا - بطريرك النساطرة (780 - 823)، ذكرناه في دراستنا لرسالة الكندي في
 كتابنا رسالة الأكويني إلى المسلمين.

<sup>2-</sup> Landron, Bénédicte, Chretiens et musulmans en Irak, Attitudes Néstoriennes vis à vis.

<sup>3-</sup> Landron, op. cit, p 72.

الفصل الذامس: كعب الأحبار في المصادر المسيحية القديمة 133

لتوجيهاته.

وبحيرى هو الراهب الذي تتحدّث عنه السيرة النبويّة وتقول إنه تنبّأ لمحمّد، صلعم، بالنبوّة. أما المصادر المسيحية فتنسب إليه دوراً آخر أكثر خطورة وجسامة، فتزعم أنه هو من أوحى لمحمّد، صلعم، بعقيدته وبقسم من القرآن (1).

ومِمّا ترويه الرؤيا عن كعب أنه حرّف ما علّمه الراهب سرجيس (بحيرى) لمحمّد صلعم، وأنه أوهم أتباع هذا الأخير أنه سيقوم من الموت بعد ثلاثة أيام من وفاته. وينفرد النص السرياني للرؤيا بهذا الخبر الذي لا نجد له أثراً في النص العربي (2). ويزعم نص الرؤيا أن الراهب سرجيس كان يصنع المعجزات وأن كل ما هو خطأ في القرآن [كذا] مصدره كعب وليس الراهب.

ويروي النص السرياني للرؤيا خبراً آخر عن كعب فيؤكد أن دوره ظهر وتنامى بعد وفاة الراهب فحرف ما قاله هذا الأخير، وأكد أن البارقليط الذي بشر بمجيئه المسيح هو محمد. والنص السرياني، كما أشرنا ينفرد عن النص العربي بما ينسبه إلى كعب الأحبار من القول بقيامة رسول الإسلام من الموت بعد ثلاثة أيام من وفاته. والملاحظ هنا أن رسالة الكندي تروي خبراً مفاده أن أتباع الرسول محمد صلعم، اعتقدوا أن جثمانه سيرفع إلى السماء بعد ثلاثة أيام من وفاته، ولكن من دون أن تنسب هذا القول إلى كعب الأحبار (3).

ويخلص النص السرياني للرؤيا إلى أن كل العناصر التوراتيّة غير الدقيقة في القرآن تعود إلى كعب الأحبار في حين أن ما في كتاب

I- Landron, op. cit, p 71.

<sup>2-</sup> Ibid, p 75.

<sup>3 -</sup> الكندي م. س، فصل 2، فقرة وفاته والظن برفعه إلى السماء.

المسلمين من عناصر من الإنجيل يعود إلى الراهب سرجيس.

ولا بد أن نذكر هنا، أن الروايات الإسلامية عن كعب الأحبار تجمع هي أيضاً بين التاريخ والأسطورة، ولكنها لا تظهره إلا بعد وفاة الرسول. وأكثرها يؤكّد أنه أسلم على عهد عمر. وسبق وتوقفنا في الفصل الثاني (فقرة كعب والخليفة عمر) عند ما ذكرته المصادر الإسلامية مثل تاريخي الطبري وابن الأثير عن نبوءة كعب الأحبار بموت الخليفة عمر بن الخطاب بعد ثلاثة أيام، وكذلك رواية طبقات ابن سعد عن مجيء كعب إلى باب الخليفة المطعون وقوله: والله لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن يؤخره لأخره. وقد تكون هذه الروايات الإسلامية هي أصل ما روته المصادر المسيحية من خبر عن تنبوء كعب بقيامة الرسول من الموت بعد ثلاثة أيام من وفاته.

# كعب الأحبار في تاريخ السعردي

تاريخ السعردي حوليات لمؤرّخ نسطوري من مدينة سعرد عدد فريخ السعري عن صفية سعرد de séert وقد دوّن بالعربيّة في منتصف القرن التاسع م. ويذكر هذا التاريخ عن كعب الأحبار خبراً لافتاً يقول: «وأوغر كعب الأحبار قلب أبي بكر رحمه الله على النصارى وقال إنهم يعاونون الفرس ويخرجون معهم إلى الحرب ويميلون إلى الحبوش لأنهم يأكلون لحم الخنزير مثلهم. فلم يتفت إلى كلامه، ولا ارتجع بقوله، ولا قبل كذبه» (1).

يستوففنا هذا الخبر ويدعونا للتفكّر مليّاً به. فهو أولاً بعيد عن طابع الأساطير التي لا تخلو منها روايات رسالة الكندي ورؤيا بحيرى، ولكنه يندرج في السياق العام لِلُوْحَة التي ترسمها المصادر المسيحيّة لشخصيّة

Scher, Addaï, Histoire Nestorienne, chronique de Séert, Patrologia Orientalis XIII, Brepols. Belgique, 1983, p 619.

كعب: أي المحرّض على المسيحيين. فما مدى صحة هذه الرواية وقربها أم بعدها عن الواقع التاريخي؟ لا نملك فيما أتيح لنا من مصادر حتى الآن ما يخوّلنا أن نصدر حكماً مبرماً على الرواية المذكورة تجريحاً أم تعديلاً. ومِمّا لا شك فيه أنها تقدّم حجة أخرى للقائلين إن كعب الأحبار أسلم في زمن حكم أبي بكر لا عمر. أما ما ينسبه إليه تاريخ السعردي من تحريض للخليفة على النصارى فأمر غير مستبعد، رغم صعوبة التحقق منه.

أيّاً يكُن فصورة كعب في المصادر المسيحيّة تبقى هي هي، أكانت هذه المظان كتب تباريخ أم جدل وحجاج: إنه العدو الأوّل للنصارى، وصاحب مشروع، بل مؤامرة يهوديّة في الإسلام.

### كعب الأحبار في المصادر اللاتينية

كانت رسالة الكندي أبرز المصادر التي اعتمدها مفكرو الغرب القروسطي ولاهوتيوه في حجاجهم وجدلهم مع الإسلام. وهو موضوع توسّعنا فيه في كتابنا السالف الذكر: رسالة الأكويني في الردّ على المسلمين. فلا عجب إذا أن تظهّر هذه المصادر صورة لكعب مماثلة لما نجده في كتب مسيحيي الشرق. ومن بين المصادر اللاتينيّة التي تحدّثت عن كعب كتاب حوارات ضد اليهود لبطرس ألفونس Pierre Alfonse وقد ألفه عام 1110 أ. ينقل ألفونس عن رسالة الكندي، ولكنه لا يكتفي بالنقل بل يزيد عليه من تخيّلاته وبنات أفكاره. فيقول إن نبي الإسلام محمد، صلعم، تعلّم على يد راهب مبتدع هرطوقي اسمه سرجيوس أدانه مجمع إنطاكيا. كما علّمه يهوديان هما عبديا Abdia أي عبدالله بن

الكتاب بالبحث في مؤلفنا السابق الذكر "رسالة الأكويني في الرد على المسلمين".

سلام وكعب الأحبار. لذا فالإسلام وعقيدته خليط من الحقيقة والبهتان، في حين أن طقوسه مزيج من الوثنيّة والشعائر اليهوديّة (1).

### كعب بين المصادر المسيحية والأبحاث الإسلامية الحديثة

وختاماً تتفق المصادر المسيحية القروسطية شرقية كانت أم غربية على دور معين خطير تنسبه إلى كعب الأحبار وإن اختلفت في التفاصيل. فهو من مؤسسي الدين الجديد بل من أبرزهم، والأثر اليهودي في القرآن والعقيدة الإسلامية يعود إليه بصورة أساسية. وبديهي القول إن هذا الزعم فيه الكثير من الخيال، ولكنه يبقى مؤشراً إلى حقيقة تاريخية ألا وهي دور كعب الأساسي في ما يسمى الإسرائيليات في كتب التفسير والتاريخ وقصص الأنبياء. فهذه الأخيرة مدينة له بالكثير من الروايات ذات الأصل التوراتي أو التلمودي.

وهكذا فإذا كان العديد من الكتّاب المسلمين في الزمنين الحديث والمعاصر قد شكّكوا في صحّة إسلام كعب ووجّهوا إليه العديد من التهم ليس أقلّها "تهويد" الإسلام وعقيدته وكتابه ومحاولة إفساد الدين الجديد وتحريفه من الداخل فهذه التهم ليست بالأمر الجديد، فقد عرفت سابقة لها ونواة في المصادر المسيحيّة القروسطيّة التي ركّزت على دور مشبوه لكعب في تهويد الإسلام، أو حتى على مشروع يهودي هدف إلى محاربة المسيحيّة والقضاء عليها بدين جديد.

دوافع الكتّاب المسلمين المعاصرين والمسيحيين والقدماء مختلفة بل ومتناقضة. ولكن نتائج بحوثهم متقاربة: كعب شخصية خطيرة في الإسلام لعبت دوراً ملتبساً لا بل مشبهوهاً في الدين الجديد نشأة وتطوّراً.

<sup>1-</sup> Tolan John, Les Sarrasins l'islam dans l'imagination européinne au Moyen Age, Traduction P. E. Daurat, Paris, Aubier, 2003, p 211.

# الفصل السادس مسلم بثوب حكيم تلمودي

### مواضيع الفصل الخامس:

- يهود يثرب وأثرهم في الإسلام.
- كعب والتلمود (مسلم في ثوب تلمودي).
- بصمات الدعاية الصهيونية في دراسة بن زئيف.

الفصل الأخير هذا من دراستنا سنعرض فيه أمورًا متفرّقة من كتاب "كعب الأحبار" لأبى ذؤيب وندخلها في غربال النقد.

# يهور يثرب وأثرهم في الإسلام

يعزو ولفنسون قبول أهل يثرب (المدينة) الإسلام، مقابل رفض أهل محكّة والطائف له الى اختلاط الأوّلين باليهود وعيش قبائل يهوديّة فني يثرب. والتفسير نفسه ينسحب على وضع أهل اليّمَن. إذ كان قبولهم السريع للإسلام نتيجة لأثر العقليّة اليهوديّة فيهم. يقول الكاتب «وجد الإسلام أرضاً خصبة ونفوساً مستعدّة فني كل مكان عاش فيه اليهود بالبلاد العربيّة. وقد لاحظنا هذه الظاهرة حين شرحنا سبب معارضة أهل مكّة أو الطائف لرسالة نبي الإسلام (...) في حين أن بطون يثرب دخلت دين الإسلام أفواجاً. وقد ذكرنا أنه كان هناك بون شاسع بين عقليّة دين الإسلام أفواجاً. وقد ذكرنا أنه كان هناك بون شاسع بين عقليّة قد تهيّأت قلوب أفرادها لقبول دين سماوي بسبب وجودها على الدوام بين يهود..».

ولا نخال بن زئيف سوى مغال بعض الشيء في تقدير هذا الأثر المزعوم. فأهل مكّة لم يكونوا بعيدين عن الاختلاط والاحتكاك بأهل الكتاب. وقد عاش الكثيرون منهم بينهم هذا من ناحية وقبول أهل يثرب السريع للإسلام يعود الى عوامل أخرى سياسية واقتصادية (تنافسهم مع أهل

مكة...) وكان لها دورها الحاسم في احتضانهم للدين الناشئ ونبيه، أكثر من عامل قربهم من اليهود. أياً يكن، فالمقولة هذه أساسية في فكر ولفنسون وتتكرّر في كتبه (تاريخ اليهود، كعب الأحبار...) وهي واحدة من المحاور الرئيسية التي قامت عليها الأيديولوجيا السياسية التي كان يروّج لها هو وعدد كبير من يهود مصر في العقود الأولى من القرن العشرين. ولنا عودة إلى هذه المسألة.

وما دمنا نتحدّث عن يهود المدينة، فأبو ذؤيب يؤكّد أن ذريّة هؤلاء حفظت أخبارهم وعليها اعتمد ابن إسحاق في تأريخ غزوات النبيّ لبني فينقاع والنضير وقريظة. يقول: «ومن المعلوم أن ذرّية مسلمة اليهود هي التي وفرّت الروايات والأخبار والأحاديث عن أسلاف اليهود بالمدينة لمحمّد بن إسحاق صاحب السيرة النبويّة (...) وكانت هذه الأخبار من أهم المصادر التي يعوّل عليها في البحث في تاريخ يهود الحجاز...»، (ص129 – 130).

ولكن ما أغفل أبو ذؤيب ذكره، هو أن ابن إسحاق طُعن في رواياته ولم يأخذ عدد من أُبِّمة الفقه بحديثه لهذا السبب. فقد قال عنه غريمه الإمام مالك صاحب الموطأ: «هذا دجّال من الدجاجلة يروي عن اليهود» (1). في حين دافع عنه آخرون مبرّرين عمله بأنه «لم يرو كذلك عنهم ليحتج به، وإنما فقط لمجرّد العلم وإثبات ما سمع من روايات» (2). وإشارة بن زئيف هذه إلى علاقة ابن إسحاق بمسلمة أهل المدينة، مهمّة. والموضوع يستحقّ مزيداً من البحث. فابن إسحاق رجع في السيرة إلى غير المسلمين في

ا – زقزوق، د. محمود (إشراف)، موسوعة أعــــلام الفكـــر الإســــلامي، القـــاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ط1، 2004، ص 88.

<sup>2 -</sup> م. ن.

الأخبار عن الحوادث اليهوديّة والمسيحيّة والفارسيّة (1). فذكر من بين رواته «بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأوّل» (اليهود) أو "أهل التوراة". أو «مَنْ يسوق الحديث عن العجم». ويبدو أنه الوحيد بين عُلماء المدينة الذي ذكر أخبار اليهود والنصارى وأقوال ذرّيتهم. وقد عيب عليه ذلك لاحقاً. في حين أن وهب بن منبّه (34 – 114 ه) اليهوديّ الأصل، والذي يترجم له ولفنسون في التمهيد، قد أخذ في كتبه مثل هذه الأخبار عن جنوب شبه جزيرة العرب دون أي تحرّج. وقد رُوى ابن إسحاق عنه (2).

وابن إسحاق هو أوّل مؤلّف عربي يقدّم لنا فقرات من العهدين: القديم والجديد، مترجمة حرفياً. وتكشف بعض قوائم النسب عن اتفاق شديد مع نصّ الكتاب المقدّس (قائمة أبناء إسماعيل تتفق مع ما جاء في سفر التكوين 13/25 – 16 كلمة كلمة) (3). لهذا فمصادر ابن إسحاق اليهوديّدة، والنصرانيّة كذلك، جديرة بكل اهتمام، وتستحقّ مزيداً من البحث.

وما قاله أبو ذؤيب عن ابن إسحاق وأخذه عن مسلمة يهود المدينة كرره عن الواقدي (130 – 207 هـ) ومغازيه. ولكن ما قيل في ابن إسحاق لا ينسحب تماماً على الواقدي. فالأخير لم يُنسب إليه ما نُسب إلى الأوّل. والقضية هنا تحتاج إلى مزيد من التدقيق وتفحّص النصوص. ومسألة اتصال الواقدي بذرية مسلمة يهود المدينة وجمعه الأخبار والروايات منهم لكتابه في المغازي التي يزعمها بن زئيف من دون أن يعطي أي دليل عليها، تنقصها البينة، ولا يفصل الخطاب فيها بحكم تعميمي وكلام مرسل كهذا.

<sup>1 -</sup> دائرة المعارف الإسلاميّة، مقالة بروك عن ابن إسحاق، ج1، ص 89.

<sup>2 -</sup> زفزوق، م.س، ص 88.

<sup>3 –</sup> م. ن.

# كعب والتلمود (مسلم في ثوب تلمودي)

سبق وذكرنا أن ولفنسون يُلبس كعب الأحبار عباءة حكيم تلمودي. فقد تحدّث مثلاً عن طريقة النقاش التلمودي التي تغلّبت على كعب في محاوراته (الباب الأوّل/الفصل الأوّل). وقد تعقّب بن زئيف مصادر العديد من روايات كعب ووجد أصولاً لها في التلمود وسائر المصادر اليهوديّة. وهو لم يجانب الحقيقة في ذلك، ولكن ولفنسون يتوقّف عند عدد من روايات كعب التي لم يجد أصولاً لها في تلك المصادر ويحاول أن يجد تفسيراً لهذه الظاهرة، ومن هذه الروايات ما قصّه عن أبي موسى يجد تفسيراً لهذه الظاهرة، ومن هذه الروايات ما قصّه عن أبي موسى عنها: «كذلك بحثنا في المصادر اليهوديّة ومراجعها علنا نجد أصل هذه الرواية، فلم نعثر لها على أثر. فيظهر أنها من القصص التي كانت شائعة عند يهود بلاد العرب، تتردّد على الألسلن، ويتلقّاها فريق من أفواه فريق آخر من دون أن يكون لها أصل مدوّن. وهذا هو السرّ في نسيانها، بعد أن تلاشت الطوائف اليهوديّة في أغلب بلاد العرب.

وفرضية التقاليد الشفوية اليهودية هذه عاد إليها أبو ذؤيب (الباب الثاني/الفصل العاشر) فأفتى في علاقة كعب بها «القد ذكرنا أن هناك قصصاً دينية كثيرة، كانت شائعة بين جميع يهود المعمورة، تتداولها الألسنر، ويتناقلها الخلّف عن السلّف، من دون أن تكون مدوّنة في مصنف، أو مثبّنة في كتاب ولا شك أن يهود بلاد العرب، كان لديهم من هذه القصص مثل ما كان لدى غيرهم، وكان كعب أحد أعلام اليهود في بلاد اليمن، قبل اعتناقه الإسلام. فهو بلا شك عارف بهذه القصص، واقف على دقائقها وتفاصيلها. وقد قص منها، ما شاء أن

يقصّ، بعد أن اعتنق الإسلام، فأثبتت في المراجع الإسلاميّة، ولم تثبت في المراجع اليهوديّة، بل ضاعت هناك مع ضياع المراكز الدينيّة اليهوديّة في بلاد العرب.

ولا شك أن فرضية بن زثيف هذه منطقية وجديرة بالقبول. وهي تنبه إلى أهمية تفحص التراث الإسلامي وفرز ما فيه من مؤثرات وروايات يهودية وجمعها من أجل فهم أعمق للتراث العبري ودراسة التفاعل بين الإبراهيميين.

وطبيعي أن يكون التفاعل قد آثر في الجانبين. فكما أدخل كعب الأثر اليهودي في الحديث والتفسير، عاد بدوره وأثر في الأدب الديني اليهودي ولا سيما في القصص الشعبي (قصص الأنبياء). وحصل هذا الأثر بفعل الاحتكاك والتثاقف بين المجموعات الدينية المتنوعة في الدول الإسلامية. وقد خصص ولفنسون الفصل الأخير لعرض هذه الظاهرة ودراستها، ومساهمته هذه في تناول الأثر العكسي لكعب على المدونات الدينية العبرية اللاحقة قيمة. وتصلح بداية بحث لهذا الموضوع الشيق في إطار الآداب والأديان المقارنة.

وتستوقفنا رواية ابن امرأة كعب نوف البكالي عن كعب بشأن الخضر وقصته مع موسى. نوف رأى أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس موسى صاحب الخضر المذكور في القرآن (الكيف 64/18 – 82). بل إن هذا الأخير هو موسى بن منشا بن يوسف الصديق. وقد أصر نوف على رأيه رغم تكذيب كبار الصحابة كابن عباس له.

وكانت لنا نحن وقفة مع قصّة الخضر وموسى في القرآن رأينا فيها إشارات مهمّة إلى تقاليد وتيارات يهوديّة اختضت واندثرت وأرّخ لها

#### 144 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير

القرآن (1)، مما لا يتعلّق ذكره بموضوعنا هنا.

ولكن المهم أن مقولة نوف هذه تذكر بمسألة النبيح والجدل بشأنها. فهي مثل آخر على تدخّل العصبية في النص المقدّس وتأويله. عصبية العرب دفعت الكثيرين بعد القرن الهجري الأوّل إلى القول إن النبيح إسماعيل. وبالتالي إحداث تأويل جديد لنص سورة الصافّات وقصة تضحية إبراهيم ومناسك الحج. ونلمح عند نوف عصبية مناقضة، فهو، شأنه شأن عمّه كعب، لم ينس يهوديّته بعد أن دخل في الإسلام. فلم يُطِق أن يكون لموسى عظيم أنبياء اليهود وكبيرهم معلّماً يفوقه معرفة وعلما لدُنياً. فاخترع هذا التأويل، أو نقله عن عمّه كعب، كما تقول بعض المصادر، ليزيل عن موسى الكليم هذه الشبهة أو ما اعتبره ينتقص من قدره ومقامه بين الأنبياء.

## بحمات الكاية الصهيونية في حراسة بن زئيف

وتلفتنا أخيراً وقفة ولفنسون المطوّلة أمام رواية الطبري والمؤرّخ المسيحي ابن العبري (ت 685 هـ) بشأن منع اليهود من سكنى القدس إثر فتحها، فهو يتوسّع في نقدها ودحضها، مع أنها لا تمت إلى موضوع كتابه بصلة. ونحن هنا لن ندخل في تفاصيل ما أورد من حجج تحاشياً لخطأ منهجي وقع هو فيه ونكتفي بالقول إنّ حشر هذه المسألة في أطروحة بعيدة عن موضوعها أمر واضح الأهداف. إنها دوافع الدعاية والترويج التي لا تغيب حتى عن بحث جامعي رصين كدراسة أبي ذؤيب

 <sup>1 -</sup> صليبا، د. لويس، الصمت في اليهودية تقاليده في التوراة والتلمود وعند النبي اليليا والحسيديم، تقديم إميل عقيقي، سلسلة اليهودية بأقلام يهودية3، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط 1، 2009، ص 193 - 198.

هذه، فهو يريد أن يؤكّد أن الوجود اليهودي في القدس بقي متواصلاً وفاعلاً عبر الأزمنة، ولم ينقطع في زمن أو بفعل اضطهاد أو قرار، فهذه المقولة ضرورية للترويج لحقّ اليهود في سكنى القدس والهجرة إليها، وهو ما كانت تعمل له الجمعيّات اليهوديّة والصهيونيّة في مصر وسائر أرجاء العالم في الفترة التي كتب فيها أبو ذؤيب أطروحته هذه، والكاتب لم يكُن بعيداً عن هذا الجوّ، ولا عن الجمعيّات المذكورة وقد سبقت الإشارة إلى هذا الأمر.

وهذه الملاحظة تقودنا إلى أن نختم بكلمة تقييمية عامة لكتاب ولفنسون في كعب الأحبار. إنه عمل جامعي جدًي وموثق. وفيه مجهود مشكور وممين في العودة إلى المصادر والأصول واستقرائها. ولكنه ليس بريئاً ولا خالياً من غايات وخلفيات إيديولوجية تقود أحياناً البحث وتوجهه. فهذا التركيز على نزعة الوفاق بين الإسلام واليهودية وإمكانية الجمع بينهما، كما جمعهما كعب في شخصه، فكان "يهودياً من المهد إلى اللحد" وفق تعبير الكاتب، رغم أنه دخل في الإسلام، النزعة التوفيقية هذه هي ما كان يروج لها يهود بلاد العرب في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. ولكنها، كما يبدو، لم تكن سوى أيديولوجيا أو فكرة مرحلية في سبيل الوطن القومي اليهودي الذي تجسد بقيام دولة إسرائيل.



ابر اهيم مضحّبًا بابنه. لوحة إسلاميّة في مخطوط عربي يعود إلى القرن 18 م

# مكتبة البحث مراجع الدراسة/المدخل

- 1- ابن الأثير، الإمام عز الدين علي بن معمد (ت 630 هـ)، الكامل في التاريخ المعروف بتاريخ ابن الأثير، تحقيق أبو صُهيب الكرمي، عمًان، بيت الأفكار الدوليّة، لات، 2000 ص.
- 2- ابن الأثير، الإمام علي بن محمد (ت630 هـ)، أسد الغابة في معرفة الصحابة، القاهرة، ج5.
- ابن القيم الجوزية، الإمام محمد بن أبي بكر (ت 751 هـ)، زاد المعاد في هدى خير العباد، بيروت، دار ابن حزم. ط2، 2005. 1213 ص.
- 4- ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق خليل مأمون شيحا، بيروت، دار المعرفة، ط1، 2004، 2144 ص.
- 5- ابن خلدون، عبد الرحمن (ت808 هـ)، تباريخ العلاَمة ابن خلدون المعروف بكتاب العِبُر، بيروت، دار الكتاب اللبنائي، 1956، ج2، 1311 ص.
- 6- ابن سعد (ت 230 هـ)، الطبقات الكبرى، تقديم إحسان عبّاس، بيروت، دار صادر، ط2، 1998، ج1، 511 ص.
- 7- ابن عبد ربّه، أبو عمر أحمد بن محمد (ت 328 هـ)، كتاب العقد الفريد، تحقيق أحمد أمين، بيروت، دار الكتاب العربي، 1983، ج2، 583 ص.
- 8- ابن عربي، الشيخ الأكبر محيي الدين (ت 638 هـ)، فصوص الحكم والتعليقات عليه، تحقيق وتعليق أبو العُلا عفيفي، بيروت، دار الكتاب العربي، 1946، 228 + 374 ص.
- 9- ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم (ت276 ه)، المعارف، تحقيق ثروت عكاشة، القاهرة، ط1، 1960.
- 10- ابن كثير، الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير (ت 774 ه)، تفسير القرآن العظيم، تقديم يوسف المرعشلي، بيروت، دار المعرفة، ط2، 2004، 1771 ص.

#### 148 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير

- 11- أبو الغار، د. محمد، المحذوف من تاريخ يهود مصبر، القاهرة، دار الهلال، ط1، 2008.
- 12- أبو ريّه، محمود، أضواء على السنّة المحمّدية أو دفاع عن الحديث، تقديم طه حسين، إيران، مؤسسة أنصاريان، ط3، 2004، 444ص.
- 13- الأصفهاني، أبو الفرج (ت 356هـ)، كتاب الأغاني، دار إحياء التراث العربي، ط1، د.ت، ج15، 268 ص.
- 14- إلياس، د. خليل إسماعيل، كعب الأحبار وأثره في التفسير،
   بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 2007، 392 ص.
- 15- أمين، أحمد، فجر الإسلام، بحث في الحياة العقليّة في صدر الإسلام الى آخر الدولة الأمويّة، بيروت، دار الكتاب العربي، ط 10، 1969، 333ص.
- 16− البستاني، فؤاد إفرام، دائرة المعارف قاموس عام لكل فن ومطلب،
   بيروت، 1977، ج12، 398 ص.
- 71- بن زئيف، إسرائيل (أبو ذؤيب ولفنسون)، كعب الأحبار، تقديم محمود عبّاسي، القدس، مطبعة الشرق التعاونيّة، ط1، 1976.
- 18- البهنساوي، أحمد، مقالة عن كتاب "يهود ولكن مصريون"، القاهرة، مجلّة ولاد البلد، 2008/02/02.
- 91- البيضاوي، القاضي عبد الله بن عمر (ت 791 ه)، تفسير البيضاوي المسمّى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق مجدي فتحي السيد، القاهرة، المكتبة التوفيقيّة، لات، ج2، 736 ص.
- 20- التوحيدي، أبو حيان(ت 400ه)، كتاب الإمتاع والمؤانسة، تحقيق أحمد أمين، بيروت، دار مكتبة الحياة، د. ط، د. ت، 3 أجزاء.
- 21- الجابي، بسنام عبد الوهناب، معجم الأعلام، معجم تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين، ليماسول/قبرص، الجفّان والجابي، ط1، 1987، 2008 ص.
- -22 الجاحظ، أبو عثمان بن بحر (ت 255 ه)، كتاب الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط2، 1965، ج1، 427 ص.

- 23 جلال الدين المحلّي (ت 864 هـ) وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالَين، تحقيق محمد عرفسوسي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1995، 631 ص.
- 24 جولدتسيهر، أجنتس، العقيدة الشريعة في الإسلام، تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الديانة الإسلامية، ترجمة محمد يوسف موسى، القاهرة، دار الكتاب المصرى، 1946، 388 ص.
- 25- جولدتسيهر، المستشرق أجنتس، مذاهب التفسير الإسلامي، ترجمة عبدالحليم النجار، تقديم عبدالرحمن بدوي، باريس، دار بيبليون، ط جديدة، 2010، 416 33 ص.
- 26- الحُزَيمي، ناصر، حرق الكتب في التراث العربي، كولونيا/ألمانيا، منشورات الجمل، ط1، 2003، 144ص.
- 27- حسين، طه، في الشِعر الجاهلي، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصربة، ط1، 1926.
- 28- الحفني، عبدالمنعم، موسوعة فلاسفة ومتصوّفة اليهوديّة، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1994، 264 ص.
- 29- الحلو، وضّاح يوسيف، كتاب ولفنسيون المعاد إصداره، مقالة في حريدة النهار، عدد 3 أبلول 2004.
- 30- دائرة المعارف الإسلاميّة، ترجمة أحمد الشنتاوي وغيره، القاهرة، وزارة المعارف، ط1، 1933، ج1، 687 ص.
- 31- الذهبي، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748 هـ)، سبير أعلام النبكاء، تحقيق حسّان بن عبد المنّان، عمّان، بيت الأفكار الدوليّة، ط1، 2004، ج2، 3132 ص.
- 32- الـزغبي، د. فتحــي محمـد، قصــة الـذبيح عنـد أهــل الكتــاب والمسلمين، القاهرة، دار البشير، ط1، 1994، 227 ص.
- 33− زفزوق، د. محمود (إشراف)، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة، ط1، 2004، 1211ص.
- -34 الزمخشــري، الإمــام أبــو القاســم جــار الله (ت 538 ه)، تفســير الكشّاف، تحقيق خليل مأمون شيحا، بيروت، دار المعرفة، ط2، 1236، 2005، 1236 ص..

#### 150 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير

- 35- السعفي، وحيد، القربان في الجاهليّة والإسلام، تونس، تبر الزمان، ط1، 2007، 256ص.
- 36- السهيلي، عبد الرحمن (ت 581 هـ)، التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام، تحقيق عبد الله النقراط، طرابلس الغرب، كلية الدعوة الإسلامية، ط1، 1992، 462 ص.
- 37- الشوكاني، الإمام محمد بن علي (ت 1250 ه)، فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، بيروت، دار الفكر، ط1، 1983، ج4.
- 38- صليبا، د. لويس، الصمت في اليهوديّة تقاليده في التوراة والتلمود وعند النبي إيليا والحسيديم، تقديم إميل عقيقي، سلسلة الصمت في التصوف والأديان المقارنة 3، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط 1، 2009، 350 ص.
- 99- صليبا، د. لويس، المعراج من منظور الأديان المقارنة، دراسة لمسادره السابقة للإسلام ولأبحاث المستشرقين فيه، تقديم د. جوزف قزي، سلسلة المعراج/النص والواقع والخيال 4، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط 2، 2009، 408 ص.
- 40- صليبا، د. لويس، رسالة الأكويني في الردّ على المسلمين، دراسة تحقيق وتعليق، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2001.
- -41 صليبا، د. لويس، كتاب قتل كاتبه، دراسة تعليق وتحقيق لِ تنقيح الأبحاث للملل الثلاث لابن كمّونة (ت 683 هـ)، سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة 12، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2009، 582ص.
- 42- صليبا، د. لويس، من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام، دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه، سلسلة اليهودية بأقلام يهودية 8، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2007، 218ص.
- 43- الطبري، محمد بن جريـر (ت 310 هـ)، جـامع البيـان عـن تأويـل آي القرآن، تحقيق صدقي العطّار، بيروت، دار الفكر، 2005، ج22، مجلد 12.

- 44- الطبري، محمد بن جرير (ت 310 هـ)، قصص الأنبياء من تاريخ الطبري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الفكر، ط1، 2002، 464 ص.
- 45- عبد العال، علي، طه حسين وسقوط القناع الزائف، مقالة على موقع الركن الأخضر، 2006/03/03.
- 46- العسقلاني، الحافظ علي بن حجر (773 852 هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق حسان عبدالمنان، الأردن، بيت الأفكار الدولية، ط1، 2004، 1932 ص.
- 47- العسكري، مرتضى، مع رجال الفكر في القاهرة، القاهرة، ط1، 1974.
- 48- العقيقي، نجيب، المستشرقون، موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراساتهم عنه منذ ألف عام حتى اليوم، القاهرة، دار المعارف، ط3، 1965، ج1، وج2، 869ص.
- 49- الفخير البرازي، الإمام فخير البدين محميد بين عمير (ت 606 هـ)، التفسير الكبير، بيروت، دار إحياء التراث، ط3، ج26، 296 ص.
- 50- الفراهي، الإمام عبد الحميد، الرأي الصحيح في من هو الذبيح، دمشق، دار القلم، ط1، 1999، 164 ص.
- 51- الفرزدق، همّام بن غالب (ت 110 هـ)، ديوان الفرزدق شرحه علي فاعور، بيروت، دار الكتب العلميّة، ط1، 1987، 668 ص.
- 52- الفغالي بولس وعوكر أنطوان، العهد القديم العبري، ترجمة بين السطور، عبري عربي، بيروت، الجامعة الأنطونيّة، ط1، 2007، 1373 ص.
- 53- القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت 671 هـ)، الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي، بيروت، دار ابن حزم، ط1، 2004، جزئين، 3415 ص.
- 54- كرد علي، محمد، مراجعة كتاب تاريخ اليهود في بلاد العرب، مجلّة المجمع العلمي بدمشق، مجلّد 7، ص 569.

#### 152 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير

- 55- الكندي، عبدالمسيح، والهاشمي عبدالله، رسالتان في الحوار والجدل بين المسيحية والإسلام في عهد الخليفة المأمون (813 834م)، تحقيق المستشرق جورج ترتار، باريس، 2005.
- 56- مخول، موسى، يوحنّا الدمشقي، ضمن السريان نقلة حضارات، بيروت مركز الدراسات والأبحاث المشرقيّة، ط1، 2005، ص 83 120
  - 57- المركز الفلسطيني للإعلام، ذاكرة أيام مايو، 2008.
- 58- المسعودي (ت 346 هـ)، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق شارل بللا، بيروت، منشورات الجامعة اللبنائية، ط1، 1965، 328 ص.
- 59- مُقاتل بن سليمان (80 150 ه)، تفسير مقاتل بن سليمان، دراسة وتحقيق د. عبد الله شحاته، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، 2002، 5 أجزاء.
- 60- المقدسي، الشيخ، من النبيح إسماعيل أم إستحاق؟ مقالة على موقع انترنت.
- 61- نصار، سهام، اليهود المصريون، صحفهم ومجلاًتهم (1877 1950) تقديم خليل صابات، القاهرة، العربي للطباعة والنشر، ط1، 1980 من.
  - 62- ولفنسون، إسرائيل، تاريخ اللغات السامية، بيروت، دار القلم.
- 63- ولفنسون، إسرائيل، موسى بن مينمُونْ، حياته ومصنفاته، القاهرة، لجنة التاليف، 1936، طب جديدة، دار ومكتبة بيبليون 2006.
- 64- اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر البغدادي، (ت نحو 292 هـ)، تاريخ اليعقوبي، تعليق خليل المنصور، قم المقدسة/إيران، مطبعة شريعة، ط2 1425 هـ 365 + 364 ص.

### **Bibliographie**

- 65- Blachère, Régis, le Coran, traduit de l'arabe, Paris, Maisonneuve & Larose, 1966, 749 p.
- 66- Dagorn, René, La geste d'Ismaël d'après l'onomastique et la tradition arabes, Préface de Maxime Rodinson, Genève, Librairie Droz, 1981, 427 p.
- 67- Ducellier, Alain, Le miroir de l'Islam musulmans et chrétiens d'Orient au moyen Âge, Paris, Julliard, 1971, 309p.
- 68- Goudefroy-Demombynes, Maurice, Mahomet, Paris, Albin Michel, 1969, 698 p.
- 69- Hayek, Michel, Le mystere d'Ismaël, Paris, Mame. 1964, 300p.
- 70- Jean Damascène, écrits sur l'Islam, Présentation et traduction par Raymond Le Coz, Paris, Cerf, 1992, 272p.
- 71- Kikano, A.B., Table de Concordance des anneés Hégiriennes et Chrétiennes, Beyrouth, Dar El- Machreq, 2<sup>eme</sup> edition, 1992, 13p.
- 72- Landron, Bénédicte, Chretiens et musulmans en Irak, Attitudes Néstoriennes vis à vis de l'Islam, Paris, Cariscript, 1994, 343 p.
- 73- Le Saint Coran et la traduction du sens de ses versets, Arabie Saoudite, Complexe du roi Fahd, 1410 h, 604p.
- 74- Lory, Pierre, Article Issac et Ismaël in Dictionnaire du Coran, Paris, Robert Laffont, 2007, p. 427 428.
- 75- Moubarac, Y. Abraham dans le Coran l'histoire d'Abraham dans le Coran et la naissance de l'Islam, liminaire de Louis Massignon, Paris, J. Vrin, 1957, 205 p.
- 76- Scher, Addaï, Histoire Nestorienne, chronique de Séert, Patrologia Orientalis XIII, Brepols, Belgique, 1983.
- 77- Snir, Rewen, we are arabs before we are Jews: the emergence and denise of Arab Jewish culture in modern times, EJOS, VIII, No 9, 2005.
- 78- Tolan John, Les Sarrasins l'islam dans l'imagination européinne au Moyen Âge, Traduction de Pierre Emmanuel Dauzat, Paris, Aubier, 2003, 473 p.

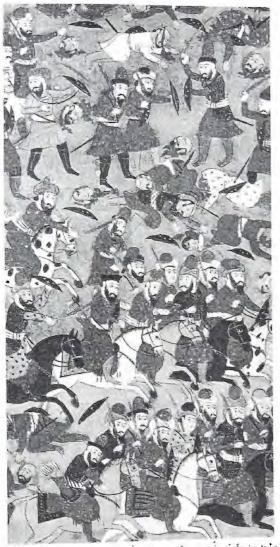

سُميد من رقعة صنين بين علي ومعاوية. منسنمة من مخطوطة عربية/القرن 12م



# كعب الأجبار

وضعه بالألمانية ونقله إلى العربية 

العرائيل بن زئيف 
العرائيل بن زئيف

المعروف سابقاً ؛ ولفنسون والملقب ؛ أبي ذؤيب

نشره ونقع الترجمة وراجعها د. لويس صليبا

# כעב אלאחבאר

(יהודים ויהדות במסורת האיסלמית)

מאת ד"ר ישראל בן זאב (אבו ד'ואיב)

> הביא לדפוס מחמוד עבאסי

DR. ISRAEL BEN ZEEV (ABU ZUAIB)

### KA'AB AL AHBAR

Jews and Judaism in the Islamic Tradition



## مواضيع التمهيد:

- 1- عبد الله بن سلام صحابي أنزل فيه قرآن.
- 2- ابن إسحاق والواقدي ينقلان عن ذرية اليهود.
  - 3- محمد القرظي صديق عمر الثاني.
    - 4- عبد الله بن سبأ ركن الباطنية.
  - 5- وهب بن منبّه أقدم المؤرّخين في الإسلام.
  - 6- أصل الإسرائيليات في المصادر الإسلامية.

يشعر الباحث في العلوم الدينية الإسلامية بشيء غير قليل من الغموض، يحيط بنطور الثقافة الإسلامية وتاريخ نشأتها في العصور الإسلامية الأولى، ويدرك أن سبب ذلك عائد إلى عدم وجود مصنفات مستفيضة حديثة عن حياة رجال الحديث وأصحاب الأسانيد من الصحابة والتابعين.

ومن العجيب أنه، مع فرط العناية بعلوم الدين، في جميع الأندية الإسلاميّة، لم يدوّن كتاب واحد في سيرة حياة رجال الرواية، أمثال عبدالله بن عباس وأبي هريرة وكعب الأحبار وغيرهم. مع أن دراسة دقيقة والوقوف على جميع العوامل التي أثرت فيهم، هي أقوم طريق وأفضل وسيلة للإحاطة بتاريخ نشأة الثقافة الإسلاميّة القديمة.

وقد فكّرت في أن أمهد لبحثي المفصل المخصّص لحياة كعب الأحبار، وهو أعظم رجل يهودي اعتنق الإسلام في عصر الخُلفاء الراشدين، بكلمة عامّة عن فريق من المحدّثين يمتّ بصلة إلى اليهود الذين أسلموا في مستهل القرن الأوّل للهجرة.

# عبد الله بن سلِّم صحابي أنزل فيه قرآحُ

وأقدم هؤلاء اليهود هو عبد الله بن سلام، وكان صديقاً مخلصاً للرسول منذ وصوله إلى يشرب (1) وكان من أتقى الصحابة في

ا- سيرة رسول الله، لمحمد بن إسحاق، رواية عبد الله بن هشام، طبع وستنفلد بمدينة جوطا بالمانيا سنة 60 – 1856، ج2. ص 325 هـ.

المدينة (1)، وإليه نسبت جملة أحاديث وردت عند أحمد بن حنبل (2) ومالك بن أنس والترمذي (3) وغيرهم. كذلك نسب إليه كتاب قديم منذ الفترة الهجرية الأولى عُرف باسم السئلة عرضها عبد الله بن سلام على النبي ولما وجد هذا المصنف رواجاً عظيماً في الأقطار الإسلامية تنافس في شأنه المتنافسون من المؤلفين وضموا إليه معلومات شتّى إلى أن عُرف بكتاب "الأسئلة الألف" (4). وكذلك عثرنا بدار الكتب المصرية بالقاهرة على رسالة صغيرة نسبت إلى عبد الله ابن سلام، تُعرف باسم "كتاب في عظمة الله" (5). وهي بلا شك من الرسائل المنحولة في عصور إسلامية متأخرة وهي مدسوسة عليه. وكانت وفاة عبد الله بن سلام بالمدينة في سنة ثلاث وأربعين للهجرة. أما ابنه أحمد الذي عمّر طويلاً وعاش في العراق واتصل في شيخوخته بالخليفة هارون الرشيد، فكان قد أشاد بفضل والده وحافظ على أخباره وأبلغها إلى الرواة والقصّاص. وقد ترجم التوراة والانجيل وكتاب الأنباء من العرائية

<sup>1-</sup> من مظاهر محبّة الرسول لعبد الله بن سلام ما يُقال من أن بعض الآيات القرآنية قد نزلت فيه مثل هو شَهدَ شَاهدِ مِنْ بَنِي إسرائيلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ (سورة الأحقاف 10) قالوا: اسمه عبد الله بن سلام أو هُوَّلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهيدًا بَيْنِي وبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (سورة الرعد 43). الطبقات الكبرى، لابن سعد، ليدن ومننية أجزاء، ج2. قسم ثان ص 111. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني طبع كلكته بالهند، ج 4، ص 81.

<sup>2-</sup> مسند أحمد بن حنبل، ج5، ص 452.

<sup>3-</sup> إسعاف المبطا برجال الموطأ لجلال الدين السيوطي، طبع مصر، سنة 1343، ص 198. صحيح الترمذي، طبع التازي مصر، ج13، ص 211.

<sup>4 -</sup>G.F. Pipper: HEt Boek der Duizend vragen, Leiden 1924.

<sup>5-</sup> فهرس الكتب العربيّة بدار الكتب المصرية، ج7، قسم 2، ص 443.

واليونانيّة والصابية إلى العربيّة<sup>(1)</sup>.

## إبر اسحاق والواقدي ينقلال عن ذريّة اليهود

أما بقية مسلمة اليهود بالمدينة، بعد إجلاء بني النضير وقتل بني قريظة، فهما يامين بن عمير، وأبو سعد بن وهب، وكانا من بني النضير (2). وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية، وأسد بن عبيد وكانوا من بني هدل. وعمرو بن سعدى من بني قريظة (3). وقد ذكر ابن سعد (4) وابن الأثير (5) رجلين آخرين وهما ابن يامين وثعلبة بن قيس من دون أن يعينا قبيلتهما.

ولم يكن لجميع المذكورين من مسلمة بني النضير وقريظة شهرة بالمدينة، ولم يأت لهم ذكر في الحوادث السياسية والاجتماعية أو الدينية الإسلامية، كما أن الروايات المنقولة عنهم قليلة جداً، وإنْ هم لم يكتسبوا مكانة خاصة بين مسلمي المدينة، فإن ذريتهم قد حافظت على أخبار اليهود في الجاهلية في يثرب وخيبر ووادي القرى وفدك وتيماء، وقد كانوا ملمين بأيام اليهود في الديار العربية وأخبار النزاع والحروب بين بني قينقاع والنضير وقريظة من جانب، وبين المسلمين من جانب آخر في عهد الرسول وما جرى لهم في عهد الخُلفاء الراشدين.

<sup>1-</sup> فهرست ابن النديم، طبع مصر، ص 33.

<sup>2-</sup> ابن هشام، ص 656.

<sup>3-</sup> ابن هشام، ص 387، وص 687.

<sup>4-</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد. ج2، قسم 2، ص 112.

<sup>5-</sup> ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، القاهرة، سنة 1480، ج3، ص 413.

ومن المعلوم، أن ذرية مسلمة اليهود هي التي وفّرت الروايات والأخبار والأحاديث عن أسلاف اليهود بالمدينة، لمحمد بن إسحاق صاحب السيرة النبويّة، في النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة. وكانت هذه الأخبار من أهم المصادر، التي يعوّل عليها في البحث في تاريخ حياة يهود الحجاز في الجاهلية وصدر الإسلام (1).

وكذلك كان حال محمد بن عمر الواقدي، المتوفّى سنة 207 للهجرة (2) الدي اتصل بذرّية مسلمة يهود المدينة وجمع منهم الأخبار والروايات لكتابه في المغازي.

وكذلك كان حال أسرة الشاعر السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق الفرد بتيماء التي أسلم بعض أفرادها واستوطنوا العراق، فكانوا هم الذين حافظوا على شعر السموأل، ونشروا أخبار مجده، وتغنّوا بشرفه وفضله، في حفر الآبار وبناء الحصون (3). وتُعدّ أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، من مسلمة يهود المدينة، وكان النبي قد اصطفاها لنفسه بعد يوم خيبر، وأصبحت من أزواجه ومن أمهات المؤمنين (4). وقد نسب إليها بعض الأحاديث، وهي أسئلة عرضتها عليها نسوة من أهل الكوفة سألن

<sup>1-</sup> قال ابن إسحاق: وكان من حديث عبد الله بن سلام كما حدّثتي بعض أهله (ابـن هشام ص 353). وقد حدّثتي بعض آل يمين عن عبد الملك بن عمير عن عطيـة القرظي، (ابن هشام ص 692).

<sup>2-</sup> كتاب في المغازي للواقدي طبع لأول مرّة في كلكتا بالهند سينة 1856، طبع العالم كريمر، ص 278.

<sup>3-</sup> الأغَاني، لأبي فرج الأصبهاني، طبع بـولاق، 1285، ج19، ص 98: "وحكــى عبد الله بن أبي سعد عن دارم بن عقال وهو من ولد السموأل".

<sup>4-</sup> ابن هشام، ص 758، وص 763، الواقدي: ص 278، ابن سعد، ج8، ص 91، أسد الغابة ج5، ص 490.

عن أشياء من أمر المرأة وزوجها، ومن أمر الحيض، وعن نبيذ الجر<sup>(1)</sup>. وقد زارت بيت المقدس بعد الفتح العمري، فصلت فيه، وصعدت على "طور زيتا". فصلت وقامت على طرف الجبل فقالت: "من ها هنا يتفرق الناس يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار"<sup>(2)</sup>.

## محمد القرظي صديق عمر الثاني

وأعظم رجل نبت في ذرية مسلمة يهود المدينة، إنما هو أبو حمزة محمد بن كعب القرظي، المولود سنة 44 للهجرة، فقد كان من رجالات المدينة الممتازين. في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة. وكان من تلاميذ عبد الله بن عباس. وقد نقل عنه أقدم الجامعين للأحاديث النبوية وأخبار يثرب – المدينة مثل محمد بن اسحاق والواقدي والقاضي عبد الله بن وهب المصري والطبري والبخاري وغيرهم من أئمة الرواية والحديث. وكان محمد بن إسحاق متصلاً به اتصالاً شخصياً (3) وكان والده كعب ممن لم ينبت يوم قريظة فترك (4)، وكان محمد بن كعب عالماً فاضلاً غير مدفوع، وكان كثير الرواية (5). واعتبر من أفضل أهل المدينة علماً غير مدفوع، وكان كثير الرواية (5). واعتبر من أفضل أهل المدينة علماً

<sup>1-</sup> مسند أحمد بن حنبل، ج6، ص 337.

<sup>2-</sup> الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تأليف القاضي مجير الدين الحنبلي، طبع مصر، سنة 1283 ه، ج1، ص 236.

<sup>3-</sup> طبري، تاريخ: ج1، ص 229: «قال محمد بن إسحاق سمعت محمد بن كعب القرظي يقول ذلك كثيرا».

<sup>4-</sup> تراجم رجال الرواية، تأليف محمد بن إسحاق، طبع أ. فيشر، ليدن سنة 1890. ص 61.

<sup>5-</sup> طبري، تاريخ، ج3، ص 2496، تراجم، ص 60.

#### 164 كُعب الأُحْبَار

وفقهاً، وكان يقص في المساجد ألا ويشهد ابن إسحاق أنه لم ير أعلم بتأويل القرآن من القرظي أنه لم ير أعلم بتأويل القرآن من القرظي أنه أو يوفي في سنة 108 للهجرة أله أما ابن إسحاق والنووي فإنهما يؤخّران وفاته إلى سنة 117 أو 120 للهجرة (4).

وكان محمد بن كعب القرظي من أقرب المقربين إلى عمر بن عبد العزيز خليفة بني أميّة. وكان يأتي لزيارة الخليفة في دمشق أ<sup>5</sup>، كما كان يبعث برسائله إليه من المدينة، فكان الخليفة يرسل إليه جوابه من مقرّ ملكه (<sup>6</sup>).

وكذلك نذكر رجلين آخرين من مسلمة اليهود من غير أهل المدينة هما عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء والإمام وهب بن منبه.

<sup>1-</sup> تراجم، ص 61، نووي، تهذيب الأسماء، ص 114، طبع جوتينجن سنة 1843.

<sup>2-</sup> تراجم 60، وقد ذكر له أحمد بن محمد الثلبي كتاباً في تفسير القرآن (مغط وض للشغلبي في تفسير القرآن بدار الكتب ببرلين ص7).

<sup>3-</sup> طبري، تاريخ: ج 3، ص 2469.

<sup>4-</sup> تراجم، ص 62، نووي، تهذيب الأسماء، 114.

<sup>5-</sup> طبقات ابن سعد، ج 5، ص 272 - 273.

<sup>6-</sup> الجامع في الحديث، للإمام عبد الله بن وهب المصري، كتاب مخط وط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ص 47. كان القُدماء قد عرفوا هذا الكتاب ونقلوا عنه واعتمدوا عليه، ثم ضاع. وأصبح اسم مؤلّفه الذي توفي سنة سبع وتسعين ومائة منسيا إلى أن ظير كتاب مخطوط منه على ورق البردي في مدينة أنف بمصر، وهو أكبر وأقدم مصنف عربي مخطوط على ورق البردي، لم يوجد أقدم منه في جميع متاحف ومكاتب العالم إلى يومنا، ويشتمل هذا الكتاب على روايات كثيرة لم ترد في مجموعات البخاري ومسلم وغيرها، بينها روايات مهمة منسوبة لكعب الأحبار (راجع مقالة مفصلة عن الإمام القاضي عبد الله بن وهب لمؤلف هذا الكتاب في جريدة الأهرام يوم 25 نوفمبر سنة 1933.)

## عبد الله بن سبا ركن الباطنية

أما عبد الله بن سبأ، الذي كان من أهل صنعاء، فيظهر أنه أسلم في اليَمْن، ووصل إلى المدينة في زمن الخليفة عثمان بن عضان، تتقل في أمصار الججاز والشام والعبراق، وهبو النذي أحدث فرقة المرجئة أناء المعروفة أيضاً بفرقة السبئيّة، ويعد أوّل مَنْ فرض إمامة علي بن أبي طالب وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه 20، وكان بين الذين ذهبوا لمحاربة معاوية بن أبي سفيان 3، وقد بقي على إخلاصه ووقائه لعلي بن أبي طالب حتى بعد موته، إذ استمر ينشير الدعوة لآل علي على أساس العقيدة، التي يؤمن بها اليهود، عن المسيح المنتظر الذي "يملأ الأرض عدلاً وسلماً بين جميع أجناس البشر"، وكانت هذه العقيدة هي التي ساعدت على انتشار الإيمان بالمهدي المنتظر بين جميع فرق الشيعة.

يُعد عبد الله بن سبأ من أركان الفِرق الباطنيّة الإسلاميّة، ولا يُمكن البحث عنه وعن حوادثه وعقائده بحثاً وافياً مستفيضاً إلا بعد الوقوف على آراء الفِرق الإسلاميّة الباطنيّة، التي لا تزال عقائدهم وتأريخ حوادثهم في العصور الإسلاميّة الأولى غامضة إلى يومنا.

l- طبري: تاريخ: ج1. ص 2942.

<sup>2-</sup> كتاب فرق النيعة، تأليف أبي محمد الحسن بن موسى النسوبختي مسن أعسلام الشيعة في القرن الثالث عشر للهجرة طبع النجف سنة 1936 ص 22. كتاب الملل والنحل للشهرستاني طبع ليبسيك سنة 1923 ص 133.

 <sup>3-</sup> كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن على بن إسماعيل طبع استانبول سنة 1949، ج1، ص 15.

# وهب بن منبه أقدم المؤرّخين في الإسلام

أما وهب بن منبه فكان من أشهر مشاهير رجالات الإسلام في النصف الثاني من القرن الأوّل للهجرة، وقد ولد سنة أربع وعشرين للهجرة بمدينة ذمار من أعمال صنعاء باليّمَنْ، وتوفي بها سنة عشر ومائة (1) أو في سنة أربع عشرة ومائة (2) أو في سنة ست عشرة ومائة للهجرة (3).

يذكر ابن خلدون أن وَهب بن منبه، كان مثل كعب الأحبار من مسلمة بني إسرائيل (4) ويقول ابن النديم إنه كان من أهل الكتاب (5) على أن ابن سعد (6) وابن خلكان (7) والنووي (8) لم يصرّحوا يصرّحوا في أشاء كلامهم في تأريخ حياة وَهب بأنه من نسل يهودي، ولكن ذلك لا يدل على أنهم كانوا يشكون في صحة الرأي المشهور عن أصله اليهودي. بل هو بالعكس يدل على أنهم لم يكونوا في حاجة إلى الكلام في أمر مشهور معروف بين الجميع لا يُنازع فيه أحد عُلماء المسلمين. ولو كان هناك أي شك أو شبهة في نسبه اليهودي، لما أغفلوا ذكره، ولما أحجموا عن الإشارة إليه لمكان أهميته في تأريخ رجل كان قطباً من أقطاب اليمن وإماماً من أَيْمة عُلماء القضاء والدين عند المسلمين

<sup>1-</sup> طبقات ابن سعد: ج5، ص 395.

<sup>2-</sup> نووي: تهذيب الأسماء، ص 619، ابن قتيبة: كتاب المعارف، طبع ويستنفلد سنة 1850، جوته ص 232، أسد الغابة، ج5، ص 131.

<sup>3-</sup> ابن خلكان: تاريخ وفيات الأعيان، طبع القاهرة، سنة 1299، ج2، ص 238.

<sup>4-</sup> لبن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب، طبع كاتر مير بـــاريس سنة 1847 - 1858، ج2، ص 179.

<sup>5-</sup> فهرس ابن النديم: ص 22.

<sup>6-</sup> طبقات ابن سعد، ج5، ص 395.

<sup>7-</sup> ابن خلكان: تاريخ وفيات الأعيان، ج2، ص 238.

<sup>8-</sup> تهذيب الأسماء، ص 619.

بمدينة صنعاء في نهاية القرن الأوّل للهجرة (1).

وَوَهب بن منب ه من أقدم عُلماء المسلمين البذين وضعوا المصنفات الكثيرة في المصادر الأوّل على أساس مباحثات علميّة في المصادر الإسلاميّة واليهوديّة والمسيحيّة (2)، وكان متّهما بالقول بمذهب القدرية (3) القدرية (3) وكان ذلك سبباً في هلاكه.

أما مؤلّفاته وما ورد فيها من نظريات وأحاديث وقصص للأنبياء فقد انتشرت منذ القرن الأوّل للهجرة في الأندية الإسلاميّة، ولم تلبث أن أصبحت سراجاً وهّاجاً ينير السبيل أمام عُلماء التاريخ والتفسير والقصص. ولكن مما يؤسف له أن كتبه كلّها قد ضاعت، كما ضاع كل ما دوّن في القرن الأوّل للهجرة عند المسلمين. ولم نقف من مدوّناته إلا على نصوص مبعثرة في مصنفات متعدّدة ألفها من لَجِقّه من العُلماء والأدباء (4).

#### والأُدباء (4).

<sup>1-</sup> ابن حجر: تهذيب الكمال في معرفة الرجال، طبع حيدر آباد. سنة 1325 - 1327 ج11، ص 166. ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ليدن سنة 1907 - 1908 طبع مرجوليث ج7، ص 232.

<sup>2-</sup> طبقات ابن سبعد: ج5، ص 359: «سمعت وهب بن منبه يقول: قرأت اثنين وتسعين كتاباً كلها أنزلت من السماء، اثنان وسبعون منها في الكنائس وفي أيدي الناس وعشرون لا يعلمها إلا القليل». ابن حجر: تهذيب، ج11، ص 166.

<sup>3-</sup> طبقات ابن سعد: ج5، ص 396.

<sup>4-</sup> وقد ذكر ابن حجر عن سبب موت وهب ما ياتي تهدنيب، ج11، ص 166. «قال ابن عيينة عن عمرو بن دينار: دخلت على وهب فيي داره بصنعاء فأطعمني جوزاً من جوزةٍ في داره فقلت له: وددت أنك لم تكن كتبت في القدر فقال: أنا والله وددت ذلك.. وقبل إن يوسف بن عمرو ضربه حتى مات». وراجع ما ذكره العالم حاجي خليفة وهو مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المتوفى سنة 1067 للهجرة، في كتابه "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" طبع فليجل Flügel سنة 1835 – 1858 عن وهب بن منبه جه، من 387، و جه، 518، و ج5، ص 40، و ج5، ص 646.

# أصل الإسرائيليات في المصادر الإسلامية

ولا شك أن هذه المسلمة من يهود الجزيرة في القرن الأوّل للهجرة، إنما كانوا هم حلقة الاتصال بين الحضارة اليهوديّة والحضارة الإسلاميّة الناشئة، وأن أغلب ما ورد من الإسسرائيليات في المصنّفات العربيّة الإسلاميّة وما ظهر من تأثيرها في الحركات السياسيّة والاجتماعيّة إنما نسب الى هؤلاء الذين وردت أسماؤهم في هذا الباب.

على أن كثيراً من العقائد والتعاليم اليهوديّة، التي وردت في الكتب المقدّسة وفي المشنا والتلمود وقف عليها كثير من عُلماء المسلمين باختلاطهم المباشر باليهود في العراق والشام ومصر، ولكنه نسب بغير حقّ لمسلمة يهود بلاد العرب في القرن الأوّل للهجرة. ولكن ممّا لا شك فيه أن مسلمة بني إسرائيل في الجزيرة العربيّة كانت من العوامل القويّة في توجيه أنظار الصحابة والتابعين الى المصادر اليهوديّة، حتى ظهرت آثار العقليّة اليهوديّة في جملة مصنّفات متّصلة بالحديث والفقه والتفسير وقصص الأنبياء.

# الباب الأوّل حياة كعب الأحبار

## فصول الباب الأوّل:

- 1- ما معنى كعب الأحبار؟
- 2- انتشار الإسلام في الديار الحميرية.
  - 3- متى اعتنق كعب الأحبار الإسلام؟
    - 4- أسباب إسلام كعب
    - 5- عمر كعب الأحبار عندما أسلم.
- 6- رأي الصحابة والتابعين في كعب.
- 7- الخليفة عمر بن الخطاب وكعب الأحبار.
  - 8- الخليفة عثمان وكعب الأحبار.
    - 9- كعب الأحبار ينزح إلى الشام.
      - 10- كعب والإمام علي.
      - 11- وفاة كعب وضريحه.
      - 12- امرأة كعب الأحبار وأبناؤه.

## 1 ما معنى كعب الأحبار؟

تتفق جميع المصادر العربية على أن كعب الأحبار بن ماتع المكنّى أبا إسحاق كان يهوديّاً من حمير باليّمَن (1)، وكلمة ماتع ليست من أسماء الأعلام المألوفة في اللغة العربيّة ولا نعرف أنه استُعمل علماً في غير هذا الموضع (2) لذلك يُحتمل أن يكون اسماً عبريّاً محرّفاً أما لفظ كعب فمن الأعلام العربيّة التي كانت مألوفة عند يهود بلاد العرب أيضاً (3) ويعتقد العالم ليدسبارسكي Lidzbarski أن لفظ كعب كان مستعملاً عند يهود بلاد العرب الدلالة على الإسم العبرى يعقوب أو عقيبا، كما هي

ابن سعد: طبقات ج 7 قسم 2 ص 156. طبري: تاريخ ج3، ص 2552. نووي: تهذيب الأسماء ص 523. الإمام البخاري: التاريخ الصغير في رجال الحديث، طبع أحمد آباد، سنة 1325 ص 34.

الإمام البخاري: التاريخ الكبير، كتاب مخطوط بدار الكتب المصرية ماخوذ بالتصوير الشمسي من النسخة الأصلية المحفوظة بمكتبة آيا صوفيا بالآستانة ص 70 (راجع فهرس دار الكتب المصرية ج 5 ص 102)، أما القول الذي ورد في مرجع شيعي متأخر بأن كعبا كان نصر انيًا (راجع كتاب تنقيح المقال تأليف الحاج الشيخ عبد الله المامقاني، طبع النجف الأشرف سنة 1349 – 25 ج 2 ص 39 رقم 1882) فلا يعول عليه مطلقاً إذ من المشهور عند المتقدمين والمتاخرين في المصادر السنية والشيعية الموثوق بها أن كعب الأحبار كان يهودياً من حمير.

<sup>2-</sup> المرتضى الزبيدي: تاج العروس في شرح جو اهر القاموس، طبع مصر، ج 5، ص 508، جمال الدين أبو الفضل محمد المعروف بابن منظور: لسان العرب، طبع بو لاق ج 1 ص 209.

<sup>3-</sup> كعب بن أسد زعيم بني قريظة (ابن هشام ص 390، 674، 685) كعب بن الأشرف شاعر اليهود بيثرب وهو من بني النضير (ابن هشام ص 351، 381، 548) كعب بن سليم والد المحدث محمد القرظى (ابن هشام ص 692).

العادة عند يهود بلاد الغرب في الأزمنة الحاضرة، إذ انهم يستعملون لفظ إيزيدور بدل إسرائيل، وكلمة يوليوس عوضاً عن يهودا (1)، ويبدو لنا أن هذه العادة لم تكُن منبعة عند يهود بلاد العرب، لأنهم كانوا يستعملون الأسماء العبرية أو العربية مباشرة كما يتضح من قراءة أسماء يهود المدينة وخيبر التي وردت في المصادر الإسلامية القديمة. لذلك نميل إلى الاعتقاد أن لفظة كعب العربية لا دلالة أخرى لها في العبرية. وأما أحبار فهي صيغة الجمع لكلمة حبر وهو لفظ عبري كان يطلق على كل من التحق بالشيعة اليهودية الفريسية منذ العصر الذي سبق المسيح وحتى القرن الأول للميلاد. ثم تغلّبت تعاليم هذه الفئة على الأحزاب الدينية الأخرى عند اليهود، فأصبح كل متعلّم منهم يُلقب لم حبر. وكانت هذه التسمية تُطلق على عكماء اليهود الذين دونوا المشنا والتلمود (2).

وكان لفظ حبر يُطلق في بلاد العرب على العالِم اليهودي، ثم أصبح على مرّ الزمن يُطلق في العربيّة على العالِم مطلقاً يهوديّاً كان أو مسلماً أو مسيحيّاً (3). وكان عبد الله بن عباس يُلقّب بحِبر العرب (1) وبعالِم الأمّة

Lidzbarski: De prophetics quae dicuntur legendis, Leipzig, 1893. p. 34-45.

 <sup>2-</sup> إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهليّة وصدر الإسلام،
 ص 20.

<sup>3-</sup> بسبب شيوع لفظ "الحبر" بين رجال الدين مسن المسيحيين واستعمالهم له استعمالاً مفرطاً، يعتقد بعض المقامات من الشيعة أن "الحبر" خاص "بالعالم من النصاري دون غيره"، المامقاني: تتقيح المقال ج 2 ص 82 رقم 9882، وراجع في المصنفات الآتية: ما ورد عن كلمة حبر

A. Geiger: was hat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen 2 Aufl Leipzi 1902 p. 48, I. Goldziher; Z. D. M. G. XXXII p. 347 note 1. – Hirschfeld: Bitrâge zur Erklârung des Korans p. 51 – Lidzbarski: Propheticis p. 36. J. Horovitz: Koranishe Untersuchungen, p. 63. – Ig.

الحبر البحر (2).

ويميل بعض عُلماء المسلمين إلى كَسْر الحاء في كلمة جبر، معتقدين أنها مشتقة من لفظ الحِبر الذي هو المداد (3)، وأجاز العالِم ابن سعيد نشوان وغيره كسر الحاء وفتحها. ولكنه فضل الكسر على الفتح لأنه أفصح (4). ويستخلِص من المصادر العربيّة أن كعباً إنما نسب إلى الأحبار لكثرة علمه ومناقبه (5)، أو لكونه من عُلماء أهل الكتاب، فهو لذلك "كعب العُلماء" (6)، ويقول الطبري إن علم كعب الأحبار من بقيّة ما ورث عن الأحبار الذين أدخلوا اليهوديّة في اليَمَن (7).

ويقول العالِم بربيي Barbier ، إن كعباً كان عالِماً يهودياً ملمّاً بآداب التلمود وقصص الأحبار (8).

وينبغي أن نلاحظ أن صيغة الجمع، التي تُضاف لاسم من الأسماء إنما تأتي للدلالة على المُبالغة والإفراط في أمر من الأمور مدحاً كان أم ذمّاً، كما يتضح ذلك من شرح بعض أسماء الأعلام: مثل زيد الخيل،

Goldziher: über Muhammedanische Polemik gegen Ahl al Kitab in Z. O. → M. G. Tome 32 p. 345.

<sup>1-</sup> ابن حجر: الإصابة، ج 1 ص 902.

<sup>2-</sup> شمس الدين الذهبي: دول الإسلام، طبع حيدر آباد، سنة 1333، ص 36، ابن الأثير: أسد الغابة، ج 3، ص 193.

<sup>3-</sup> تاج العروس، ج 3 ص 120.

 <sup>4-</sup> نشوان بن سعيد اليمني: شمس العلوم ودواء كلام العرب، طبع جيب بمدينة ليدن، سنة 1916، ص 24.

<sup>5-</sup> نووي: تهذيب الأسماء ص 523.

<sup>6-</sup> ناج العروس، ج 3 ص 120.

<sup>7-</sup> طبري: تاريخ، ج1 ص 892.

<sup>8 -</sup> Journal Asiatique, série; 10, Tome X p. 114.

#### 174 كُعب الأَحْبَار

الذي ترجع تسميته بذلك إلى شجاعته وبسالته (1)، ومثل تسمية سلمان بن ربيعة الباهلي بسلمان الخيل، لأنه كان خيّراً فاضلاً كثير الغزو ( <sup>2)</sup>. ومثل ومثل تسمية أبى الصلاة لكثرة صلاته، وتسمية جابر بجابر عثرات الكرام لكثرة جوده، وعروة الصعاليك كان مشهوراً يجمع الفُقراء فيُرزقهم. ونعتقد أن كلمة أحبار إنما أُضيفت لاسم كعب بعد إسلامه، ولكننا نتساءل: هل لفظ كعب جديد أيضاً؟ أو أنه كان يسمَّى به قبل أن يسلم، ولدينا ما يرجّح أحد الاحتمالين لأن لكلمة كعب معنى يدلّ على الشرف والمجد أيضاً (3). وعلى فرض أنه سُمّي بهذا الاسم بعد اعتناقه الإسلام فبماذا كان يسمّى قبل إسلامه؟ هذا ما لا نعرف عنه شيئاً. إننا نعلم أن عبد الله بن سلام كان يُعرف في عهد يهوديَّته باسم الحصين. ظمًا أسلم سمَّاه الرسول عبد الله ( <sup>4)</sup>. وكذلك نعلم أن المحدّث الشهير أبو هُريرة قد عُرف قبل الإسلام باسم عبد شمس فسمّي في الإسلام عبد الله ( <sup>6)</sup>. وكل مَن يعتنق الإسلام يغيّر اسمه باسم جديد حتى ينسى مع دينه دينه القديم اسمه القديم أيضاً. وقد ذكر النووي عن أسماء أجداد كعب

<sup>1-</sup> تاج العروس، ج 7 ص 315.

<sup>2-</sup> فتوح البلدان، ص 198.

<sup>3-</sup> يذكر صاحب اللسان في مادة كعب ما يأتي: أعلى الله كعبه أي أعلى جده، قال ابن الأثير والأصل فيه كعب القناة وهو أنبوبها وما بين كل عقدتين منها كعب، وكل شيء علا وارتفع فهو كعب (لسان العرب، ج 2، ص 214).

<sup>4-</sup> طبري: تَاريخ، ج 3، ص 2542، نووي: تَهذيب. ص 347.

<sup>5-</sup> ابن سعد: طبقات، ج 4، ص 52. وقد سرد الطبري رواية ابن سعد، ثم أضاف أضاف اليها أن آخرين قالوا إن اسمه كان عبد نهم، وقيل عبد غنم تاريخ، ج 3 ص 2535.

الأحبار ما يأتي: إنه كعب بن ماتع بن هينوع أو هيسوع (1) ويُقال عمرو بن قيس بن معمر بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن عوف بن حمير بن قطف بن عوف بن زهير بن أيمن بن حمير بن سبأ الحميري (2).

ومما لا شك فيه أن جميع أسماء أجداد كعب الأحبار ملفّقة وذلك لسبيّن:

1- إنها لم ترد في المصادر القديمة مثل ابن سعد والطبري وأضرابهما.

2- إن جميع هذه الأسماء ليست من أسماء الأعلام اليمنيّة المألوفة في اليّمَن قبل الإسلام، بل هي من الأعلام الشائعة في شمال بلاد العرب<sup>(3)</sup>. وعلى العموم تظهر في جدول أنساب كعب تلك السذاجة التي نألفها في أنساب غيره من رجالات العرب في العصر الأوّل للهجرة الذين يرجع نسبهم إلى زمن بعيد في الجاهليّة، حتى لتبدو كأنها مأخوذة من مصادر مكتوبة يُعتمد عليها.

وكان كعب ينتمي إلى قبيلة ذي رعين (4) أو إلى قبيلة ذي كلاع (5)

Mordtmann und Müller: Sudarabische Denkmâler.

<sup>1-</sup> يميل العالم هرشفلد Hirschfeld إلى الاعتقاد بأن هيسوع هو تحريف الاسم العبري يسوع أو يوشع Jew Enc. VII p. 400.

<sup>2-</sup> تهذيب الأسماء، ص 523.

<sup>3-</sup> راجع أسماء أعلام عربية في اليمن وحضر موت قبل الإسلام وردت في كتابات منقوشة:

D. Nielsen: Handbuch der Altarabischen Altertumskunde:

وراجع كتاب، تاريخ اللغات السامية، لمؤلف هذا الكتاب، من ص 227 - 252. 4- طبقات: ابن سعد، ج7، القسم الثاني، ص 156، طبري: تاريخ، ج3، ص 2474.

#### 176 كُعب الأَحْبَار

كلاع (1) أو إلى قبيلة هجن (2). أما ذو كلاع وذو رعين فهما إسمان من أسماء القبائل العربيّة (3) والتي كانت منتشرة في اليّمَن في زمن الجاهليّة، وهما من أسماء العلم المذكّرة (4) وكذلك عُرف باسم كعب الكتابين (5).

# 2 ـ انتشار الإسلام في الديار الحميرية

وجد الإسلام أرضاً خَصبة ونفوساً مستعدّة في كل مكان عاش فيه اليهود بالبلاد العربيّة أو كان لهم فيه نفوذ قوي، وقد لاحظنا هذه

<sup>1-</sup> إصابة، ج 8 ص 635.

<sup>2-</sup> طبري: تاريخ، ج 3 ص 2474.

<sup>3-</sup> راجع أسماء القبائل العربية في فهرس تاريخ الطبري ص 714 وفسي فهرس كتاب صفة جزيرة العرب ص 496.

<sup>4-</sup> طبري تاريخ، ج 1 ص 914. ابن هشام، ص 18. طبري: تاريخ، فهــرس ص 185، تاج العروس، ج 5 ص 496.

<sup>5-</sup> راجع كتاب فتوح مصر وأخبارها: تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الشه بن عبد الشه بن عبد الحكم الذي ورد فيه ما يأتي: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا موسى بن على عن أبيه قال: خرجنا حجاجاً من مصر، فقال لي سليم بن عنتر: اقرأ على على عن أبيه قال: خرجنا حجاجاً من مصر، فقال لي سليم بن عنتر: اقرأ على أبي هُريَرة السلام وأخبره أبي قد استغفرت له ولأهله الغداة. ثم قال أب و هُريُدرة كيف فقال أبو هُريُدرة وأنا قد استغفرت له ولأهله الغداة. ثم قال أبو هُريُدرة كيف تركت أم خنور? (تكني مصر باسم أم خنور "راجع القاموس المحيط لمجد الدين محمد الفيروز آبادي، طبع مصر سنة 1344 ج2، ص 24". قال فذكرت له من خصبها ورفاهتها. فقال إنها أول الأرضين خراباً ثم على أثرها أرمينية، فقات أسمعت ذلك من رسول الله، صلعم، أو من كعب الكتابين (راجع الكتاب المذكور ص 234)، ولم نعثر إلى الآن في مرجع عربي آخر أن كعباً عرف بهذا اللقب. على النا نعتقد أن اللقب "كعب الكتابين" في هذه الرواية إنما يدل على التهركم والسخرية أكثر منه على الجد والاعتراف بعليه في الكتابين (كتاب التوراة وكتاب القرآن).

الظاهرة حين شرحنا سبب معارضة أهل مكّة أو الطائف لرسالة نبي الإسلام ومحاربتهم له محاربة قوية في حين أن بطون يثرب دخلت دين الإسلام أفواجاً. وقد ذكرنا أنه كان هناك بون شاسع بين عقلية القبائل القاطنة بالطائف ومكّة، وبين عقلية قبائل يثرب، حيث كانت الأولى جامدة على عقائد الآباء والأجداد وكانت الثانية قد تهيّأت قلوب أفرادها لقبول دين سماوي بسبب وجودها على الدوام بين يهود سمعوا تعاليمهم وروايتهم عن أنبياء بنى إسرائيل وأخلاقهم (1).

وكذلك كانت اليَمَن قد تهوّدت قبل الإسلام وانتشرت فيها عقيدة اليهود بين قبائل حمير حتى دخلت عن رضى واختيار في دين اليهوديّة، ثم لما سُلبت الدولة والملك من حمير المتهوّدة، بعد اندحار جيوش يوسف ذو نواس أمام القوى الحبشيّة المسيحيّة، لم ينمح نفوذ الديانة اليهوديّة، ولم تطمس آثارها. بل بقيّت محفوظة في الصدور طيلة حُكم الأحباش في اليّمَن.

ولما أخرج الفُرس الحبشيين من الديار اليمنية، أخذت اليهودية تنتعش وتنطلق بالتدريج من مكامنها في الصدور. ومع أن أقيال حمير وأشرافهم لم يكونوا قد عادوا إلى اليهودية، فإن قلوبهم كانت قد تهيئات ونفوسهم قد استعدت لقبول دين توحيدي جديد. فلما أقبل عليهم رُسل الإسلام ودُعاته انشرحت له صدورهم واعتنقوه مسرورين، فلم يلبث معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري طويلاً، وهم الذين بعثهم النبي إلى اليمن لنشر تعاليم القرآن، حتى عمّ الإسلام جميع اليَمن وحتى كان أهل

ا- راجع كتاب: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، لمؤلف
 هذا الكتاب، ص 101.

#### 178 كُعب الأَحْبَار

اليَمَن هم الذين قاتلوا المرتدّين منهم، حين حبوا للخروج على الإسلام في عهد الخليفة أبي بكر (1).

وقد وصل إلينا من أسماء يهود اليّمَن الذين أسلموا: كعب الأحبار، ومنبه والد وهب، وعبد الله بن سبأ، ولم نجد غيرهم في المصادر الاسلاميّة.

## 3\_ متى اعتنق كعب الأحبار الإسلام؟

لا يمكننا، بسبب الروايات المتاقضة، أن نحد بالضبط الزمن الذي دخل فيه كعب دين الإسلام، ففي حين يروي الواقدي أن إسلامه قد حدث قبل وفاة النبي، لما وفد علي بن أبي طالب إلى اليَمَن (2) نجد ابن سعد يسرد رواية يورد فيها أن كعبا أسلم في عهد أبي بكر قبل أن يدخل المدينة (3)، فهو يذكر تاريخ إسلامه بالتقريب لا التدقيق، أمّا ابن حجر فيعيّن زمن إسلامه ويقول: «إنه حدث في خلافة عمر بن الخطاب في سنة الثتي عشرة» (4)، على أن الطبري يعارضه ويقول إن كعباً أسلم في سنة

<sup>1-</sup> طبري: تاريخ، ج1، ص 1719 - 1739 الدياربكري: (القاضي حسين بن محمد بن حسن المتوفى سنة 982 هـ): كتاب الخميس في أحوال النفس النفيس، طبع مصر، سنة 1302، ج2، ص 157، البلاذري (الإمام أحمد بن يحيى البغدادي المتوفى سنة 279 للهجرة): فتوح البلدان، طبع ليدن، سينة 1866، ص 68 - 74.

<sup>2-</sup> الواقدي، عن نرجمة ولهوزن طبع برلين ص 419.

J. Horovitz: De Waqidii libro qui Kitab al Magazi Berlin, 1898 p. 39.

<sup>3-</sup> ابن سعد: طبقات، ج 7 القسم الثاني، ص 156، أسد الغابة، ج4، ص 247.

<sup>4-</sup> إصابة، ج3، ص 636، على أن عمر لم يكن في تلك السنة قد تبوأ الخلافة إذ كان بدء خلافته في 22 جمادى الثانية من سنة 13.

سبع عشرة من أمارة عمر (1)، ويؤيد السيد الشريف الرضي، المتوفّى سنة 406 للهجرة الرأي الأخير (2). وثمة رواية ثانية لابن حجر ذكر فيها أنه أسلم في خلافة أبي بكر (3). وفي أيّة حال يبدو لنا، أن كعب الأحبار كان قد عقد النيّة على اعتناق الإسلام وهو في ربوع اليّمَن، ثم ترك عشيرته ووطنه وهاجر مع أهل بيته إلى المدينة، حيث أعلن إسلامه أمام الخليفة عمر بن الخطاب.

# 4ـ أسباب إسلام كعب

ثمّة رواية منسوبة لابن المسيب، تحكي لنا خبراً فيه إشارة إلى السبب الذي حمل كعب الأحبار على تغيير دينه وهي: «قال العبّاس لكعب: ما منعك أن تسلم على عهد رسول الله وأبي بكر حتى أسلمت الآن على عهد عمر؟ فقال كعب: إن أبي كتب لي كتاباً من التوراة ودفعه إليّ وقال: اعمل بهذا، وختم على سائر كتبه وأخذ عليّ بحقّ الوالد على ولده أن لا أفض الخاتم. فلما كان الآن ورأيت الإسلام يظهر ولم أر بأسا قالت لي نفسي لعلّ أباك غيّب عنك علماً كتمك. فلو قرأته. ففضضت الخاتم، فقرأته. فوجدت صفة محمد وأمّته. فجئت الآن مسلماً، فوالى العبّاس» (4).

<sup>1-</sup> طبري: تاريخ ج١، ص 2514.

<sup>2-</sup> حقائق في متشابه التنزيل، ج5، طبع النجف، سنة 1355، ص 349.

<sup>3-</sup> ابن حجر: تهذيب الكمال في معرفة الرجال، ج8، ص 438، نــووي: تهــذيب الأسماء، ص 253،

<sup>4-</sup> طبقات ابن سعد، ج1، قسم ثان ص 156. إصابة، ج3، ص 635. تهذيب التهذيب ج8، ص 485. الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ج1، ص 257. وتجدر الإشارة إلى أن العالم شبرنجر Sprenger، الذي نقل الرواية المذكورة

وأبرز ظاهرة في الرواية المذكورة، هي أن كعباً كان قد وجد صفات الرسول محمد في التوراة. ويجب لفت الأنظار إلى أن القرآن فيه بعض آيات تشير إلى ذكر صفات الرسول محمد في كتب أهل الكتاب: هوَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (1) لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (1) وهي بَعْنَى مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (1) الله مِنَ النَّورَاةِ وَمُبَشِّرًا برَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (1) الله مِنَ النَّكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ تُمَنَّا قلِيلًا ... (2) أما الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، فهم أحبار اليهود، الذين كتموا الناس أمر محمد، صلعم، ونبوّته، وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة (3). وأما ما ورد عن ﴿النَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ (4)، فالمقصود بهم "أحبار اليهود وعُلماء النصاري، وقد قيل عني بذلك اليهود خاصة "(5) و﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (6) وهم أيضاً أحبار اليهود وعُلماء النصاري، وقد قيل عني بذلك اليهود خاصة "(5) وهالمَنْهُ (أَكُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (6) وهم أيضاً أحبار اليهود وعُلماء النصاري.

وقد ذكر محمد بن إسحاق أن عبد الله بن سلام كان يقول لأحبار اليهود: اتّقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول

في كتابه وترجمها إلى الألمانية: .Das Leben Muhammads Bd III p. G.)
(XI قد أخطأ في أثناء ذكره عبدالله بن العباس، بدلاً من والده العباس، إذ لا يوجد مصدر قديم، حتى ولا مرجع متأخر، يشير إلى أن الذي سأل كعباً عن سبب إسلامه كان ابن العباس.

<sup>1-</sup> سورة الصف: آية 6.

<sup>2-</sup> سورة البقرة: آبة 174.

<sup>3-</sup> طبقات ابن سعد، ج1، القسم الثاني، ص 19، طبري: تفسير ج2، ص 50.

<sup>4-</sup> سورة البقرة: آية 143.

<sup>5-</sup> طبري: تفسير، ج2، ص 14.

<sup>6-</sup> سورة البقرة: آية 145.

الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته، فإني أشهد أنه رسول الله، وأؤمن به، وأصدّقه وأعرفه. فقالوا كذبت... (1).

ولابن سعد في كتاب الطبقات فصل عن صفات رسول الله في التوراة والإنجيل فيه روايات بإسناد عن كعب الأحبار وعبد الله بن سلام وغيرهما من عُلماء المسلمين (2) وأهم ما ورد فيه من الروايات منسوب لكعب الأحبار إذ تحوم أغلب الروايات الأخرى حول النظرية التي وردت على لسان كعب: يسأل ابن عبّاس كعباً كيف تجد نعت رسول الله في التوراة فيجيبه: نجده محمد بن عبد الله ، مولده بمكّة ومهاجره إلى طابة (3) ويكون ملكه بالشام ليس بفاحش، ولا بصحّاب في الأسواق، ولا يكافئ بالسيّئة ، ولكن يعفو ويغفر.

وكذلك يقول كعب: إن نعت محمد، صلعم، في التوراة محمد عبدي المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخّاب في الأسواق ولا يجزي بالسيّئة ولكن يعفو..

على أن مضمون هذه الرواية مذكور في سبفر أشعيا من الكتاب المقدّس (4). والروايات الأخرى في الفصل المذكور لا تختلف كثيراً عن

<sup>1-</sup> ابن هشام، ص 253.

<sup>2-</sup> طبقات ابن سعد، ج1، القسم الثاني، ص 87 - 89.

<sup>3-</sup> طابة، من أسماء المدينة المنورة، وقد عرفت باسم يثرب قبل الإسلام، كما كان لها جملة أسماء ورد ذكرها عند السمهوري (راجع كتاب، وفاء الوفا في أخبار المصطفى، طبع مصر، سنة 1326، ص 5).

<sup>4-</sup> وقد ورد في سفر إشعيا ما يأتي: هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي. وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم لا يصسيح ولا يُرفع ولا يُسمع في الشارع صوته.. لا يكل ولا ينكر حتى يضع الحق في الأرض (أشعيا فصل 42 آية 1-4).

مضمون روايات كعب الأحبار ونود أن نلفت الأنظار إلى أن هذا الموضوع كان يشغل بال العُلماء المسلمين بعد عصر العلاّمة ابن سعد أيضاً، فنجد أن كتاب الشمائل للترمذي يبحث في المشكلة المذكورة (1) ويسرد أبو نعيم أحمد الأصبهاني روايات على لسان كعب عن صفة محمد وأمّته أخبر الله عنها موسى في التوراة (2)، وكذلك وضع ابن عساكر المتوفّى سنة 571 للهجرة فصلاً عن مجيء محمد رسول الله حتى نشر أحدهما التوراة، فقرأ هذا فيها، وكعب كان خلفهما... (3).

ولما كان موضوع البحث عن صفات الرسول محمد في التوراة والإنجيل محل عناية واهتمام ليس في طبقة العُلماء المستيرين من المسلمين فحسب بل بين الجماعات الشعبية ومجالسهم أيضاً فقد أخذ مؤلّف والقصص الدينية والحكايات الدنيوية يدمجون في قصصهم وأخبارهم الخيالية موضوعات فيها نعوت النبي في التوراة، كما ورد في قصت بلوقيا ملك بني إسرائيل في مصر "الذي وجد في خزائن الدولة كتابا يشتمل على نعوت سيد الأولين والآخرين.. وقد نقل الثعلبي هذه القصة بإسناد عن عبد الله بن سلام (4). وجاءت هذه القصة أيضاً بدون إسناد في حكاية حاسب كريم الدين من مجموعة ألف ليلة وليلة (5). ويعتقد الأستاذ هوروفيتس J. Horovitz أن قصة بلوقيا مستخلصة من مصادر

<sup>1-</sup> راجع المقدّمة لطبقات ابن سعد، ج1، قسم ثان ص 15.

<sup>2-</sup> حلية الأولياء ج5، ص 384 - 388.

 <sup>3-</sup> كتاب التاريخ الكبير لدمشق لأبي القاسم على بن عساكر الدمشقي، طبع دمشق،
 ج1، ص 341.

<sup>4-</sup> أحمد بن محمد الثعلبي: قصص الأنبياء المسمّى بعرائس المجالس، طبع مصــر سنة، 1297 ص 337.

<sup>5-</sup> ألف ليلة وليلة طبع بيروت، ج2، ص 832 – 885.

يهودية، أو أنها مكتوبة بتأثير كاتب قد وقف على الآداب اليهودية (1). على أن الأصبهاني يسرد سبباً آخر لإسلام كعب الأحبار وهو أنه مرّ برجل من أصحاب الرسول وهو يقرأ الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نُزُلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُطْمِسَ وُجُوهًا... ﴿ فأسلم كعب (2). وفي مناسبة أخرى قرأ كعب الآية: ﴿ أَوْ نُلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ... ﴾ فأسلم حينئذ (3).

# 5 ـ عمر كعب الأجبار عندما أسلم

روى ابن سعد والطبري أن وفاة كعب كانت في سنة 32 للهجرة، على أن للطبري نفسه رواية أخرى يذكر فيها أن كعباً توفّي لسنة بقيت من خلافة عثمان بن عفّان، وقد كان مقتل عثمان في آخر سنة خمس وثلاثين 4، ومن أنصار هذا الرأي ابن حجر 5 وابن الأثير 6 واليافعي 7 واليافعي (7) إذ يعينون لوفاة كعب سنة أربع وثلاثين. وقد رُوى ابن حجر (8) حجر (8) والسيوطي (9) أن كعباً كان قد بلغ في سنة وفاته مائة سنة

1 -Z.D.M.G. Tome. LV p. 519

<sup>2-</sup> حلية الأولياء، ج6، ص 6، والآية 47 من سورة النساء.

<sup>3-</sup> حلية الأولياء، ج6، ص 7، والآية 47 من سورة النساء.

<sup>4-</sup> الطبرى، تاريخ، ج3، ص 2474.

<sup>5-</sup> إصابة ج3، ص 639.

<sup>6-</sup> ابن الأثير: الكامل في التاريخ، طبع ليدن، سنة 1867 - 74، ج3، ص 121.

<sup>7-</sup> مرآة الجنان وعِبرة اليقظان، لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي، طبع حيدر آباد، ج1، ص 89.

<sup>8-</sup> إصابة ج3، ص 635.

<sup>9-</sup> جلال الدين السيوطي: إسعاف المبطأ برجال الموطأ طبع مصر، سنة 1343، ص 210.

وأربع سنين من العمر.

فلو افترضنا صحة هذا الرأي لكان كعب حين جاء إلى المدينة قد جاوز الثمانين من عمره. ولكننا لا نطمئن إلى صحة هذه الرواية، لأنها تناقض الأخبار الكثيرة الدالة على ما كان يتمتّع به كعب من النشاط والقوّة وكثرة الحركة حتى رحل مرّتين إلى الشام وسافر إلى مكة لأداء فريضة الحجّ. وهذا كله يثير الشك في صحة هذه الرواية ويحمل على الاعتقاد بأنه قد بولغ فيها مبالغة شديدة، لأن الإنسان في مثل هذه السن العالية، والشيّخوخة الفائية لا يقوى على مثل هذا النشاط.

على أن مِمًا لا شك فيه أن كعب الأحبار لم يأتِ المدينة إلا بعد أن قطع عمراً مديداً في اليهوديّة، وأن علمه في التوراة والتلمود والإسرائيليّات عامّة، إنّما حصل عليه في موطنه الأصلي بالديار اليَمنيّة، إذ لم يكُن أحد من عُلماء اليهود بالمدينة في عهد عمر (1). والأفراد الذين الذين أسلموا لم يكُن لهم حظّ وافر في علوم اليهود وأخبارهم ومن هنا نستخلص أن الثقافة اليهوديّة في زمن ظهور الإسلام كانت منتشرة في البلدان اليَمنيّة، ومن مدارسها أخذ مسلمة يهود اليَمن ونقلوها إلى البيئة الإسلاميّة في الأمصار المختلفة.

ومما يدلّ على فطنة كعب وحذافته عند مجيئه إلى المدينة، أنه أخذ يتعلّم سورة البقرة، وكان يعلّمه إياها رجل من أصحاب النبيّ، حتى انتهى

<sup>1-</sup> كان الرسول قد أجلى يهود المدينة كلهم (مسند أحمد، ج2، ص 149 صحيح مسلم، طبع مصر، سنة 1349، ج12، ص 90 - 91 في باب الجهاد عدد 61، و62) وكما ذكرنا أن عدداً قليلاً من اليهود قد عاد إلى المدينة في أخريات أيام الرسول، ولكنهم لم يكونوا من أحبار اليهود وأشرافهم (تاريخ اليهود في بالاد العرب ص 176).

إلى قوله: «فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم» فقال كعب: ما أعرف هذا في شيء من الله عز وجل أن ينهى عن الذنب ويعد عليه المغفرة، فأبى الرجل أن يرجع عن ذلك، وأبى كعب أن يتابعه حتى مرّ عليهما رجل من أصحاب النبيّ فقال له: هل تقرأ سورة البقرة قال نعم فقالا : «فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات» فقال الرجل: ﴿ فَإِنْ زَلَلتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُكُمُ الْبِينَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾، (سورة البقرة آية 209) فقال كعب: نعم هكذا ينبغي أن يكون (1).

# 6 ـ رأي الصحابة والتابعين في كعب الأحبار

كان لكعب الأحبار منزلة ومكانة سامية بين رجال الصحابة مثل عبد الله بن عبّاس وأبي هُرَيْرَة وعبدالله بن عمرو بن العاص. وكانوا يعتمدون على رأيه ويثقون بحسن فهمه وصحّة إدراكه، ليس في الموضوعات الإسرائيليّة المرتبطة بمصادر يهوديّة من المشنا والتلمود وغيرهما فحسب، بل في شرح بعض الآيات من القرآن أيضاً.

ونورد هنا رواية تدلّ على مدى ما كان لِكعب من الرفعة والإجلال بين الصحابة. قال ابن سعد: إن أبا هُرَيْرة جاء إلى كعب يسأل عنه، وكعب في القوم، فقال كعب: ما تريد منه، فقال: إني لا أعرف أحداً من أصحاب رسول الله، صلعم، أن يكون أحفظ لحديث رسول الله، صلعم، مني. فقال كعب: أما إنك لم تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوماً من الدهر إلا طالِب علم أو طالب دُنيا. فقال: أنت كعب. فقال: نعم. فقال:

<sup>1-</sup> الطبري: تاريخ ج3، ص 245.

ﻠﺌﻞ هذا جئتك<sup>(1)</sup>.

وكان أبو الدرداء الصحابي المشهور القاضي (2) بدمشق بأمر معاوية (3) يمدح كعباً ويقول: إنّ عند ابن الحميرية لَعِلماً كثيراً (4) وكذلك كان معاوية يثني على كعب خيراً ويقول: إن أبا الدرداء أحد الحُكماء وإن كعب الأحبار أحد العُلماء إن كان عنده لَعِلم كالبحار (5) وإن كنا فيه لمفرطين (6) وحدث أن معاوية كان يحدّث رهطاً من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار، فقال كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يُحدّثون عن أهل الكتاب وإن كنّا مع ذلك لنبلو عليه بالكذب (ولعل العبارة لنظو عليه الكذب (ولعل

وكذلك كان الخليفة عمر بن الخطاب يجلّ كعب الأحبار، وقد أمر أن يكون على رأس جماعة من الحجّاج أقبلوا من الشام إلى المدينة ومكّة (8). وكان سعيد أمير البصرة - وهو من رجال النصف الثاني للقرن الأوّل الهجري كلّما حدّث عنه - قال: حدّثنا هذا الرجل الصالح

<sup>1-</sup> طبقات ابن سعد، ج4، قسم ثان ص 57.

<sup>2-</sup> طبقات ابن سعد، ج7، قسم ثان، ص 117.

<sup>3-</sup> ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج8، ص 176.

<sup>4-</sup> طبقات ابن سعد، ج7، قسم ثان ص 156.

<sup>5-</sup> وقد وردت هذه العبارة في كتاب تهذيب التهذيب، ج8، ص 438، على المنوال الآتى: وإن كان عنده لَعِلم كالثمار.

<sup>6-</sup> ابن حجر: إصابة، ج 3 ص 637.

<sup>7-</sup> البخاري: كتاب التاريخ الصغير، ص 34، صحيح البخاري، طبع بولاق، سنة 1315، ج9، ص 110. كتاب الاعتصام باب لا تسألوا أهل الكتاب، وقد نقل ابن حجر هذه الرواية وأضاف من عنده ما يأتي: هذا جميع ما له في البخاري، وليس هذه برواية عنه فالعجب من المؤلف كَيْفَمَا يرقم له رقم البخاري فيوهم أن البخاري أخرج له (تهذيب التهذيب، ج8، ص 438).

<sup>8-</sup> موطأ مالك، طبع مصر، سنة 1343 ج1، ص 199.

من أهل الكتاب كعب الأحبار...(1) على أن هناك روايات يؤخذ منها أنه وقعت بعض حوادث تعرض فيها كعب للنقد أو الاحتجاج أو وُجَهت إليه فيها ألفاظ جارحة مهينة بسبب بعض آراء أبداها، فلاحت لمعارضيه وناقديه كأنها ناشئة من يهوديّته فعدّوها مناقضة للعقائد الإسلاميّة، فمِن ذلك ما جاء عنه في تفسير الآية القرآنيّة: ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَنِيًّا ﴾ (2) فقد قال كعب إن هارون الذي في الآية ليس بهارون أخي موسى. فقالت له عائشة أُمّ المؤمنين: كذبت، قال: يا أُمّ المؤمنين، إن كان النبيّ، صلعم، قال هذا فهو أعلم وأخبر وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة، فسكتن (3).

وجاء في رواية أخرى، إن ابن عبّاس عنف كعباً وغضب عليه غضبًا شديدًا، وذلك للسبب الآتي: جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال له: يا ابن عبّاس سمعت العجب من كعب الحبريزعم أنه يُجاء بالشمس والقمريوم القيامة، كأنهما تُوْرَان عقيران فيقذفان في جهنّم، فغضب ابن عبّاس، ثم قال: كذب كعب، بل هذه يهوديّة يريد إدخالها في الإسلام. الله أجل وأكرم من أن يعذّب عبده على طاعته. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين يعني دؤوبهما في الطاعة. فكيف يعذّب عبدين يثني عليهما، أنهما دائبان في طاعته، قاتل الله هذا الحِبر وقبّح حبريّته ما أجرأه على الله وأعظم فريته على هذين المطيعين لله... ثم لل بلغ كعبًا بما كان من وجد ابن عبّاس من حديثه، وما حدث عن رسول الله أتى كعب إلى ابن عبّاس فقال: لقد بلغني ما كان من وجدك من

<sup>1-</sup> حلية الأولياء في طبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني، ج5، ص 283.

<sup>2-</sup> سورة مريم آية 27.

<sup>3-</sup> تفسير الطبري، ج16، ص 15، تاريخ الطبري ج1، ص 1069.

حديثي وأستغفر الله وأتوب إليه وإني إنما حدّثت عن كتاب دارس قد تُدَاوِلَتُه الأيدي ولا أدري ما كان فيه من تبديل اليهود. وإنّك حدّثت عن كتاب جديد حديث العهد بالرحمان عزّ وجلّ وعن سيّد الأنبياء وخير النبيّين. فأنا أُحِبّ أن تحدّثني الحديث فأحفظه عنك. فإذا حدّثت به كان مكان حديثي الأوّل (1).

ويجب أن نلاحظ أن الطبري نفسه في تفسيره للآية القرآنية "وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين..." إلخ لم يذكر شيئاً يدلّ على غُضَب ابن عباس على كعب الأحبار وإهانته له (2).

وكذلك يزعم الغزالي، أن عمر بن الخطاب ضرب كعباً بالدرّة بسبب سوء فهم آية قرآنية (أ). وهناك رواية أخرى ذكر فيها أن عائشة كذّبت نظرية لكعب وكان ذلك بسبب شرحه الآية ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةُ أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ (4) إذ قال: إن الله تبارك وتعالى قسم رؤيته بين موسى ومحمد. فكلّمه موسى مرتّين ورآه محمد مرتّين. فأتى مسروق عائشة فقال: يا أم المؤمنين هل محمد رأى ربّه فقالت سبحان الله لقد قف شعري لِما قُلت، فقد كذب من أَخْبَرَك أن محمداً رأى ربّه (5).

وما من شكّ أن نظريّة كعب في مسألة رؤية النبي لربّه هي بعينها المذكورة في التوراة عن موسى الذي رأى ربّه (6).

وقد ذكر الطبري على لسان ابن عبّاس: إن الله اصطفى ابراهيم

<sup>1-</sup> الطبري تاريخ، ج1، ص 62 - 74.

<sup>2-</sup> تفسير الطبري، ج13، ص 134.

<sup>3-</sup> إحياء علوم الدين، ج4، ص 382.

<sup>4-</sup> سورة النجم، آية 13 - 14.

<sup>5-</sup> تفسير الطبري، ج27، ص 27.

<sup>6-</sup> سفر الخروج، آية 18/33.

بالخلّة واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمداً بالرؤية.. وكذلك قال ابن عبّاس، إن رسول الله، صلعم، رأى ربّه بقلبه، فقال له رجل عند ذلك: أليس هو الذي لا تُدركه الأبصار وهو يُدرك الأبصار، قال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال بلى قال أفكلها ترى؟ (1).

ومن العجّب أن ابن عبّاس وعكرمة وغيرهما الذين سلكوا مسلك كعب في شرح الآية المذكورة لم ينسب إليهم الكُنرب، ولم يوجّه إليهم أقلّ لُوْم.

ونعود إلى الرواية الأولى فنقول: إن مَن دَرَس شيئاً من تاريخ بني إسرائيل لا يشك في أن كعباً كان على بينة حين قال لأم المؤمنين عائشة إن هارون المذكور في الآية ليس بهارون أخي موسى، لأن هناك ثلاثة عشر قرناً تفصل بين عهد المسيح وعهد موسى كليم الله. على أنه إذا صحت هذه الرواية فلا نشك أن عائشة كانت معتمدة في معارضتها لكعب على مجرد الفهم والظن بدليل سكوتها بعد أن قال كعب: إن كان النبي، صلعم، قال هذا فهو أعلم وأخبر، وبدليل أن شرح الصحابة للآية يتّفق مع رأي كعب حيث قالوا: إنه قيل مريم أم المسيح يا أخت هارون نسبة منهم لها إلى الصلاح، لأن أهل الصلاح منهم كانوا يُسمّون هارون، وليس بهارون أخي موسى. وقد قال قتادة في "يا أخت هارون" أنه كان رجل صالح في بني إسرائيل يسمّى هارون، فشبهوها به. فقال يا شبيهة هارون في الصلاح (2).

والرواية الثانية التي ذكر فيها، أن ابن عبّاس غضب على كعب

<sup>1-</sup> تفسير الطبري، ج27، ص 26 وص 27.2- تفسير الطبري، ج16، ص 51.

الأحبار تناقض روايات أخرى، نذكرها فيما بعد، تثبت أن العلاقة بين ابن عباس وكعب كانت حسنة لا تشوبها أيّة شائبة. لقد كان ابن عبّاس حين دخل كعب المدينة شاباً لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، بينما كان كعب شيخاً كبيراً، وليس من المعقول ولا من المألوف أن يعتدي ابن عبّاس الشاب على كعب الهرم، وأن يسلك معه المسلك الجاف الغليظ. ولو سلّمنا جدلاً بوقوع نقاش بين ابن عبّاس الحديث السن، وبين كعب البيّن الشيخوخة، فلا شك أنه كان أخف حدة مِمًا صور به في الرواية التي وصلت إلينا.

أما رواية تأديب عمر لكعب بالدرّة فلا نشك في أنها مختلقة ، ولم تُذكر إلا في عهد متأخر ، في عهد قصدت فيه هَينتات معينة الحطّ من كرامة كعب. كما سنوضحه فيما بعد. إذ لا يقبل العقل السليم أن الخليفة يضرب شيخاً كبيراً وعالماً جليلاً كان يرافقه في بعض سفراته ويشاركه في مجالسه ، أو أن يعامل رجلاً من رجال شورته معاملة غير لائقة. ويكفي لإثبات ذلك ، أن هذه الرواية لم تذكر في أي مصدر من المصادر القديمة المعول عليها والموثوق بها.

ثمة رواية ذكر فيها ما يأتي: «قال عمر لكعب يوماً: خُوفنا يا كعب. فقال: يا أمير المؤمنين، إنك من أمّة مرحومة، ثم قالها الثانية، ثم قالها الثالثة، ثم قال كعب: والذي نفسي بيده لو قد أفضيت إلى يوم القيامة ونظرت إلى النار، ثم كان لك عمل سبعين نبيّاً، لظننت أنك لا تنجو، والذي نفسي بيده إنها لتزفر يومئذ زفرة لا يبقى ملك مقرّب ولا نبي مرسل إلا سقط على ركبتيه، يقول يا رب نفسي نفسي حتى أن إبراهيم ليقول يا رب إني أنشدك خلّتي إياك... فبكى عمر فاشتد بكاؤه فقال: يا أمير

المؤمنين ألا أبشّرك، والذي نفسي بيده ما يزال الله يومئذ برحمته وصفحه وحلمه، حتى لو كان لك عمل أربعين طاغوتاً لظننت أنك ستنجو، إن إبليس يومئذ ليتطاول طمعاً مِمّا يرى من الرحمة ه (1). ومهما يكُن من شأن هذه الرواية ومبلغ صحّتها فإنها لتدلّ على أن محدّثها كان قد رأى من إجلال عمر لكعب وتعظيمه إياه.

## 7- كعب الأحبار والخليفة عمر بن الخطاب

اتصل كعب الأحبار بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب منذ بدء مجيئه إلى المدينة، لأنه نزل عند رجل يقال له مالك، وكان جاراً لِعُمر ابن الخطاب «فقلت له: كيف بالدخول على أمير المؤمنين، فقال: ليس عليه باب ولا حجاب، يصلّى الصلاة ثم يقعد فيكلّمه من شاء» (2).

ثم لمًا أراد الخليفة أن يزور البلاد التي فتحها المسلمون في العراق والشام جمع الناس واستشارهم في الأمر فقال: إني قد بدا لي أن أطوف على المسلمين في بلدانهم لأنظر في آثارهم فأشيروا علي، وكعب الأحبار في القوم. فقال كعب: بأيّها تريد أن تبدأ يا أمير المؤمنين. قال: بالعراق، قال: لا تفعل فإنّ الشرّ عشرة والخيّر عشرة أجزاء فجزء من الخيّر بالمشرق وتسعة بالمشرق وبها قرن الشيطان وكل داء عضال (3)، وهذه النظرية التي ذكرها كعب عن العراق توافق ما ورد في سِفر إرميا، وما جاء من الشروح في المصادر

 <sup>1-</sup> حلية الأولياء، ج 5، ص 390.

<sup>2-</sup> تاريخ الطبري، ج 1 ص 2737.

<sup>3-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 2514، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج6، ص 23، المسعودي: مروج الذهب، طبع باريس، ج3، ص 130.

اليهوديّة المتأخّرة (1)، ومِمّا يجب أن يُشار إليه، إن هذه الرواية، التي نسبها الطبري لِكعب نسبها الثعلبي في قصص الأنبياء إلى النبيّ نفسه (2).

وعلى كل حال، فقد عمل الخليفة بمشورة كعب، وسار يتفقد شؤون المسلمين في الديار الغربية أي الشامية، وكان كعب من الذين خرجوا مع الخليفة إلى أمصار الشام، وكان خروج الخليفة من المدينة قبل أن تُسلّم بيت المقدس بأيام قليلة للجيوش الإسلامية التي كانت تحاصرها حصاراً شديداً، وكذلك اتفق أن كان خروج الخليفة بعد مدة وجيزة من انتشار الطاعون بين الجنود. وقد فتك هذا الطاعون فنكا دريعاً بالناس، وكان عُبيدة بن الجراح من ضحاياه.

ولا نستطيع أن نستخلص من المصادر الإسلامية الأسباب التي حملت الخليفة على أن يأمر كعب الأحبار بأن يلتحق برجاله وينضم إلى حاشيته في أثناء سيّره إلى الشام. فهل كان الخليفة يريد أن يكون كعب وسيطاً بينه وبين يهود الشام؟ أو أنه أخذه معه ليقص عليه وهو في الأرض المقدسة قصص بني إسرائيل وأنبيائهم؟ أو أن كعباً كان هو الذي ألح على الخليفة في أن يأذن له بالخروج مع المسلمين إلى بيت المقرس؟ كل هذه أسئلة عنّت على بالنا، ولكن من دون أن نستطيع الإجابة عنها إجابة مقنعة.

على أن يهود الشام كانوا ينتظرون بفارغ الصبر - كما فعل بعد ذلك أقباط مصر - قدوم الجيوش الإسلامية إلى الديار البيزنطية، لأنهم كانوا يئنون تحت حُكم الروم الغشوم، ويتحملون مظالمهم القاسية في

١- راجع إرميا، الفصل الأول، آية 13 - 16.

<sup>2-</sup> قصص الأنبياء، النعلبي، ص 163.

القرن الخامس والسادس وأوائل القرن السابع ب.م.

فقد حدث أن انضم اليهود إلى جيوش الفرس حيث أقبلت طلائعها في سنة 164 ب.م. غازية أطراف الشام، فأخذوا يحاربون البيزنطيين معهم ويكيدون لهم. وقد كُتبت الغلبة في بادئ الأمر للفرس. ولكن الروم عادوا فجمعوا جيوشاً جرّارة وقاتلوا الفرس قِتالاً عنيفاً انتهى بانتصارهم عليهم وإخراجهم الفرس من جميع أمصار الشام 10. فلما تمّت للروم الغلبّة على الفرس أخذوا ينتقمون من اليهود شرّ انتقام فأكثروا القتل فيهم، ووضعوا القوانين القاسية والقيود الشديدة على من بقي من جموعهم في الشام ومصر، واستمرّت الحال على هذا المنوال، إلى أن ظهرت الجيوش الإسلاميّة على أطراف باديبة الشام، فأخذ اليهود يمدون إليهم يد المساعدة، حتى أن أحد اليهود كان سبباً في فتح مدينة قيسارية التي بفلسطين، فقد حاصرها المسلمون بقيادة معاوية نحو سبع سنين من دون أن يتمكنوا من فتحها، حتى جاءها ذلك اليهودي فدلّهم على طريق في سرب به ماء إلى حقو الرجل، فدخلوا منه المدينة وفتحوها 20.

ويَروي الطبري أن يهودياً توجّه إلى عمر في الشام وألحّ عليه ألا يرجع إلى المدينة قبل أن يفتح أورشليم ( 3).

أما الذي أطلق على عمر بن الخطاب لقب الفاروق فهو رجل من اليهود ومعناه في الآرامية: المخلّص أو المنقذ. وقد أطلقه اليهود على عمر بن الخطاب بعد دخوله بيت المقرس. وقال الطبرى في تاريخه: بلغنا أن أهل

ا- وقد ذكر القرآن هذه المواقع في الآيات الآتية: ﴿عُلِيْتِ السِرُّومُ ﴿ فِسِي أَنْنَسِى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبُهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾، (سورة الروم آية 1 - 3).

<sup>2-</sup> فتوح البلدان، للبلاذري، ص 141.

<sup>3-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 2402، الكامل في التاريخ، لابن الأثيبر، ج2، ص 390.

الكتاب كانوا أوّل مَن قال لِعمر "الفاروق"، وكان المسلمون يؤثرون ذلك من قولهم (1). ولمّا قدم عمر الجابية قال له رجل من اليهود: يا أمير المؤمنين لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إبلياء (2)، فبينما عمر بن الخطاب بها، إذ نظر كردوس من خيل مُقبل فلمًا دُنُوا منه سلُّوا السيوف. فقال عمر هؤلاء قوم يستأمنون فأمنوهم، فأقبلوا فإذا هم أهل إيلياء فصالحوه على الحزبة، وفتحوها له. فلما فتحت عليه، دعا ذلك اليهودي فقيل له إن عنده لَعِلْماً (3) لمّا دخل عمر الشام تلقّاه رجل من يهود دمشق فقال السلام عليك "يا فاروق" أنت صاحب إيلياء، لا والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء، وكانوا قد أشحوا عمر وأشحاهم، ولم يقدر عليها ولا على الرملة، فبينما عمر معسكراً بالجابية ، فزع الناس إلى السلاح فقال: منا شنائكم ، فقالوا: ألا ترى الخُيل والسيوف، فنظر كردوس يلمعون بالسيوف، فقال عمر: مستأمنة ولا تراعوا، وأمّنوهم فأمنوهم، وإذا هم أهل إيلياء فأعطوه واكتَتَبوا منه على إيلياء وحيزها، والرملة وحيزها، فصارت فلسطين نصفُين نِصف مع أهل إيلياء ونِصف مع أهل الرملة، وهم عشر كور وفلسطين تعدل الشام كلَّه، وشهد ذلك اليهودي الصلح وقد شاع هذا اللقب عند المسلمين واستعملوه كثيراً قديماً وحديثاً.

ولما وصل عمر بن الخطاب إلى الجابية، حيث معسكر المسلمين، جاء إليه رُسُل من بطريرك أورشليم يطلبون الصُلح، على أن يكون المتولّي

١- تاريخ الطبري، ج١، ص 2792.

<sup>2-</sup> القدس، أورشليم.

<sup>3-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص2402.

للعقد عن المسلمين هو عمر بن الخطاب نفسه (1)، فسار الخليفة إلى إيليا ليتولّى عقد الصلح مع أهلها.

وقد ذكر الطبري أن سفرنيوس Sofronius، بطريرك القدس، اتفق مع عمر على أن لا يسمح المسلمون لأحد من اليهود بأن يسكن إيليا (2)، وذكر هذا الشرط ابن العبري المؤرخ السرياني المتوفّى سنة 685 هجريّة (3)، ومع أنه لم يشر إلى المصدر الذي استقى منه هذا الخبر فلَيْس من شك في أنه أخذه من الطبري المتوفّى سنة 310 للهجرة، والذي يمعن النظر في رواية الطبري، يجد أن أسانيده القديمة ترجع إلى القرن الأول للهجرة، غير أن الوسيط في نقل الرواية الأخيرة التي اعتمد عليها الطبري مباشرة كان الراوية سنة 180 للهجرة. وقد اتهمه العالم ولهوزن Wellhausen بأنه كان يهيئ كثيراً من الأخبار التاريخية وفقاً به لخهبه ونظرياته في التاريخ (4). على أن هناك مؤرّخاً عظيماً موثوقاً به كل الثقة من المعاصرين للطبري، وهو سعيد بن بطريك البطريرك الرومي الملكي المتوفّى سنة 328 للهجرة، وهو صاحب التاريخ المعروف باسمه، المشهور بدقة النقل وشدة التمحيص، والعناية بتحقيق كل ما يُرويه، لم يذكر أن عمر حرّم على اليهود أن يستوطنوا بيت المقدس بعد الفتح الإسلامي.

وقد صرّحت المصادر اليهوديّة، بأن جماعة من اليهود كانوا في

<sup>1-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 2792، الكامل في التاريخ، لابسن الأثير، ص 390، فقوح البلدان، للبلاذري، ص 441، البداية والنهاية لابن كثير، ج7، ص 55.

<sup>2-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 2405، وراجع كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، لمجير الدين الحنبلي، ج1، ص 224 الذي نقل الخبر عن الطبري.

<sup>3 -</sup>Chronicum Syriacum ed Kirsch. Leipzig 1789 p. 108

<sup>4 -</sup>Wellhausen: Skizzen und Vorarbeiten Heft IV.

الجيوش الإسلامية حين فتحهم للديار الفلسطينية عامة، وفي أثناء حصار بيت المُقْرس خاصة، وأنهم اشترطوا على المسلمين أن يطهّروا أرض الحررم من الكيمان والأقذار التي وضعت فيها عمداً في العصر البيزنطي، للانتقام من اليهود وامتهان شعورهم الديني والقومي، وأن بعض اليهود استُوطنوا القُدس مع المسلمين، وأنهم اشتروا من المسلمين جبل الطور، وهو جبل الزيتون المطلل على جبل الحررم، وكانوا يأتون من بلدان مختلفة ليجتمعوا عليه ويؤدوا واجب الصلاة (1).

وكذلك نعلم من رسالة العالم سليمان بن يروحام القرّائي، الذي عاش في النصف الأوّل من القرن العاشر للميلاد بالقُدْس، أن اليهود أطلقت لهم حرية الدخول والسكنى في بيت المَقْدِس، حين ظهور ملَكوت إسماعيل (2)، وكذلك يتّضح لنا من مراجع مسيحيّة، أن اليهود أقاموا ببيت المَقْدِس بعد الفتح الإسلامي مباشرة. يقول ثيوفانس كونفسور (العرف) Theophanes Confessor (العرف) القرن الثامن وأوائل القرن التاسع للميلاد أن اليهود أشاروا على الخليفة عمر بن الخطاب بإزالة الصلبان من الكنيسة الكُبرى، التي وُجدت على الطور أمام الحرم (3).

وكذلك يروي الرحّالة الأسقف أركلف Arculf، الذي كان من عنصر غالي (فرنسي)، والذي حجّ إلى ديار فلسطين سنة 670 للميلاد، أي

<sup>1-</sup>J. Mann: The Jews in Egypt and Palestine under the Fatimid Caliphs I S 43 - 47. Muir: Annals of the early Califate p. 212.

Dubnow: Geschichte des Jüdischen Volkes III p. 410.

<sup>2 -</sup>Neubauer: Aus der Peterburger Bibliothek 109 VII Cp. P. 12.

<sup>3-</sup> راجع مقالة شوابه "اليهود والحرم بعد الفتح العمري" مجلة صهيون السنة الثانية صهيون السنة الثانية صهيون السنة الثانية ص

في أثناء خلافة معاوية بن أبي سُفيان، أنه وَجُد في القُدس طائفتَين من اليهود، كانت الواحدة قد اعتنقت المسيحيّة والأخرى على دين أسلافها من اليهود (1).

ويشهد المؤرّخ الأرمني سيوبوس Seveus، أن عمر سمح لليهود ببناء معبد للصلاة داخل أرض الحرم (2).

وما من شك في أن اليهود استُوْطُنُوا القُدْس وأقاموا بها طوال العصور الإسلامية إلى أن تغلّب الصليبيّون على بيت المقدس في 15 يوليو سنة 1099، وذبحوا جميع سكانها من المسلمين واليهود ذبحاً مروعاً.

ويجب أن نافت الأنظار إلى أن عبد الملك بن مروان، الذي ابتتنى قبة الصخرة والمسجد الأقصى على أرض الحرم سنة 690 للميلاد، أمر بإحضار عشر أُسر من اليهود لتقوم بالجراسة والتنظيف فيهما (3) وكان له من الخدّم اليهود الذين لا تُؤخذ منهم جزية عشرة رجال، وتوالدوا فصاروا عشرين لكنش أوساخ المسجد، الناشئ في المواسم والشتاء والصيف ولكنش المطاهر التي حول الجامع.. وله من الخدّم اليهود جماعة يعملون الزجاج والقناديل والأقداح والثريات وغير ذلك لا تُؤخذ منهم جزية، ولا من الذين يقومون بالقش لفتائل القناديل، جارياً عليهم وعلى أولادهم أبداً ما تناسلوا، من عهد عبد الملك بن مروان وهلم جراً.. (4) ثمّة مخطوطة

<sup>1-</sup> راجع:

Arculf: Eines Pilgers Reise nach dem heiligen Lande um 670 aus dem lateinischen übersetzt und erklärt von Paul Mickley. Leipzig 1917, p. 29-31.

<sup>2 -</sup> Caetani: Annali der Islam III p. 941 (S 144 17 a. H)

- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، لمجير الدين الحنبلي، ج1، ص 249.

- الأنس الجليل، ج1، ص 249.

قديمة من الجنيزة اليهودية بمصر من القرن الحادي عشر للميلاد، تشهد بأن عمر وافق على استيطان سبعين أسرة من اليهود بالقُدُس، وقد تم انتقال هذا العدد من الأُسر من طبريا ونواحيها، ونزلت في جنوب المدينة، وهي موضع حارة اليهود إلى يومنا.

ولا بد أن نشير إلى أن اليهود قد انقطعوا عن بيت المُقْدِس من سنة 135 ب.م. التي نشر فيها القَيْصر أدريان مرسومه المشهور الذي أصدر فيه أمره بمنع اليهود من الإقامة بالقُدُس. وهو الذي أطلق عليها اسم إيليا Aelia Capitolina، لكن اليهود أعدوا العدة للعودة إليها سنة 362، بأمر القيصر يوليان الذي رغب رغبة صادقة في أن يعمر اليهود هيكلهم المُقدس. ولكنهم منوا بالخيبة بسبب قتل القَيْصَر بعد عام واحد. فأعيدت الحالة إلى ما كانت عليه من ذي قبل.

ونحن ننقل من مخطوط الجنيزة المذكور ما يلي:

«... ثم أنه أمرهم بكنس القُدُس وتنظيفها وعمر يُشرف عليهم.. فكل ما انكشف... سأل شيوخ اليهود عن الصخرة فكان بعض العُلماء يحدّد له الموضع إلى أن انكشف، فأمر بأن يبني سور القُدُس ويبني على الصخرة فبه تُطلى بالذهب. وبعد ذلك أرسل اليهود إلى سائر (بلاد) الشام يعرَفون (إخوانهم) بما وافقهم (عليه) عمر. فأرسلوا إليهم يقولون، وكم يكون عدد القوم المنتقلون إلى القُدُس. فدخلوا إلى عمر وقالوا له: وكم يأمر أمير المؤمنين بأن ينتقل إلى هذا البلد من طائفة اليهود، فقال عمر: ماذا يقول خصمكم ثم تتكلّمون أنتم، وبعد ذلك أقول أنا ما يزيل الخلاف فيما بينكم. ثم أحضر البطريق وأصحابه... فقال البطريق يكون (عدد) المنتقلين بأهاليهم وصبيانهم خمسين بيت، فأجابهم اليهود ما نكون

أقل من مائتين بيت، فطالت المخاصمة بينهم إلى أن أمر عمر بسبعين بيت. فأجابوا إلى ذلك. ثم أنه قال: أين تحبّون أن تسكنوا في البلد فقالوا: جنوب البلد وهو سوق اليهود. وكان طلبهم قرب القُدْس وأبوابها وكذلك مع السلوان للاستحمام. والسلوان هي القرية الملاصقة البنايات إلى يومنا إلى جبلي صهيون والحرم، وفيها العين المشهورة من أقدم الأزمنة. فأنعم أمير المؤمنين عليهم بذلك. ثم انتقل من طبريا وحولها السبعون بيت بنسائهم وأولادهم وعمروا ناحيتهم بالبناء...» (1).

أما الذي يُؤسف له أشد الأسف فهو أن المخطوط متقطع في أوله وفي نهايته. لذلك لا يمكننا أن نحدد زمن تأليفه، ولعله قد دون في عهد الحاكم بأمر الله، الذي فيه ساءت حالة اليهود والمسيحيين، وقد وصل إلينا من ذلك العصر في أدب الجنيزة، مخطوطات كثيرة جداً، يشتمل عدد منها على منقولات عن وثائق سياسية قديمة، كان اليهود في حاجة شديدة إليها في أوقات المحرّن والاضطرابات...

والمخطوط مدون بالحرف العبري، بأسلوب عربي مشوب ببعض الألفاظ العبرية، والأغلاط العربية الشائعة في الرطانة العربية عند اليهود بمصر.

كل هذا لا يُنقص من قيمة المخطوط من الوجهة التاريخيّة، لأنه يؤيّد نظريّة إقامة اليهود بالقُدس منذ الفَتْح الإسلامي، التي وردت في المصادر اليهوديّة والمسيحيّة السالفة النركر تأييداً جليّاً.

وأياً يكُن الأمر فإن المرجّع أن جماعات قليلة من اليهود استُوطُنت

الجع المخطوط في مقالة العالم سمحا آسف: استيطان اليهود بالمقبس بعد الفتح الاسلامي في مجلة: الجمعية العبرية للبحث عن العاديات في إسرائيل سنة 7،
 ص 25 – 27.

بيت المَقْرس وكُثُرَت على مرّ الزمن، بحيث لم ينقضِ القرن الأوّل للهجرة، حتى كان في بيت المقدس طائفة بهوديّة كبيرة، منقسمة إلى فرقتَين لكل فرقة كنائسها ومدارسها (1).

ولنسرد الآن روايات الطبري عن كعب الأحبار، في أثناء إقامته ببيت المُقْرس، كي نقف على مبلغ التأثير، الذي كان للمدينة المقدّسة في قلبه، قال الطبري: لما شخص عمر من الجابية إلى إيلياء، فدنا من باب المسجد، قال: أرقبوا لي كعباً. فلمّا انفرق به الباب قال: لَبِّيْكُ اللهم لَبِّيْكُ بها هو أَحَبُّ إلينك، ثم قصد للمحراب محراب داود وذلك ليلاً، فصلَّى فيه ولم يلبث أن طلع الفجر، فأمر المؤذن بالإقامة، فتقدّم وصلّى بالناس وقرأ بهم ص، وسجد فيها، ثم قام وقرأ بهم في الثانية، صدر بني إسرائيل، ثم ركع، ثم انصرف فقال: على بكعب، فأتى به فقال: أين ترى أن نجعل المصلى. فقال: إلى الصخرة، فقال ضاهيت والله اليهوديّة يا كعب، وقد رأيتك وخلعك نعليك، فقال: أحببت أن أباشره بقدمين. فقال: قد رأيتك، بل نجعل قِبلته صدره كما جعل رسول الله، صلعم، قِبلة مساجدنا صدورها، إذهب إليك فإنّا لم نُؤمر بالصخرة، ولكنّا أُمِرنا بالكُعبة. فجعل قبلته صدره، ثم قام من مصلاً الى كناسة كانت الروم قد دفنت بها بيت المُقَارِس في زمن بني إسرائيل، فلمّا سار إليهم أبرزوا بعضها، وتركوا سائرها. فقال: يا أيها الناس إصنعوا كما أصنع، وجثا في أصلها، وجثا من فرج من فروج قبائه، وسمع التكبير خلفه، وكان يكره سوء الرعة في كل شيء، فقال: ما هذا فقالوا: كبّر كعب وكبّر الناس بتكبيره.

 <sup>1-</sup> راجع كتاب ميخائيل أسف: تاريخ الحكم العربي في أرض إسرائيل، طبع نـــل
 أبيب سنة 1925 ص 109 – 118.

قال: علي به، فأتي به فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قد تنبأ على ما صنعت اليوم نبي منذ خمسمائة سنة، قال: وكيف، فقال: إن الروم أغاروا على بني إسرائيل فأديلوا عليهم فدفنوه، ثم أديلوا فلم يفرغوا له حتى أغارت عليهم فارس، فبغوا على بني إسرائيل ثم أدليت الروم عليهم إلى أن وليت، فبعث الله نبياً على الكناسة، فقال: أبشري أوري شليم عليك الفاروق، ينقيك مما فيك. وبعث إلى القسطنطينية نبي فقام على تلها فقال: يا قسطنطينية ما فعل أهلك ببيئتي أخربوه وشبهوك بعرشي، وتأولوا علي. فقد قضيت عليك أن أجعلك، جلجاء يوماً ما، لا يأوى إليك أحد ولا يستظل فيك على أيدي بني القاذر وسبأ وودان، فما أمسوا حتى ما بقي منه شيء... أد.

وفي رواية أخرى منسوبة لِكعب ورد ما ياتي: «إن القسطنطينية شمتت بخراب بيت المقبرس، فتعزّزت وتجبّرت فَدُعيّت العاتية المستكبرة. فقالت: إن كان عرش الله بُنِيَ على الماء، فقد بُنيت على الماء، فوعدها الله بعداب قبل يوم القيامة وقال: لأنزعن حليك وحريدك وخميرك ولأتركنك لا يصرخ ديكك، ولا يقوم أحد إلى جدار من جدرك ولا أجعل لك عامراً إلا الثعالب (حزقيال فصل 13 آية 4) ولا نباتاً إلا الحجارة والينبوت ولا يحول بينك وبين السماء شيء، ولأتركن عليك نيراناً ثلاثة من السماء، ناراً من زفت وناراً من قطران، وناراً من نفط، ولأتركنك جدعاء قرعاء، وليبلغني صوتك وأنا في السماء...» (2).

ومِمَّا لا شكَّ فيه أن الذي ألقى تلك الخطبة البليغة بين يَدَيُّ الخليفة

<sup>1-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 2408 - 2409.

<sup>2-</sup> حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج 6، ص 45.

عمر بن الخطاب، أو بالأحرى الذي ألفها ونمّقها، سواء صحّت نسبتها إلى كعب، أو لم تصحّ، كان ملمّاً إلماماً جيّداً بالتلمود الذي ورد فيه تهديد شديد وإنذار رهيب للروم على ما ارتكبوه من تخريب لديار اليهود ودمار ليكل أورشليم وتشتيت لبني إسرائيل في جميع أنحاء المعمورة (1).

وهناك رواية تقول، إنه لمّا جاء عمر إلى بيت المَقْدِس، كان معه كعب، فقال: يا أبا إسحاق أتعرف موضع الصخرة، فقال: أذرع من الحائط الذي يلى وادي جهنّم، كذا وكذا ذراعاً، ثم احتفر فإنّك تجدها.

وكذلك هناك جملة آيات في الكتاب المُقدَس، أمام الراوي في أثناء نقله العبارات المذكورة منها الجملة: «إبشري أورى شلم عليك الفاروق ينقيك ممتا فيك» المذكورة في سفر أشعيا فصل 40 وفصل 41 آية 28، وكذلك الجملة: «أن أجعلك جلجاء يوماً ما لا يأوى إليك أحد ولا يستظل فيك» مذكورة فسي سيفر أشعيا فصل 13 آية 19، ثم الجملة: «على أيدي بني القاذر وسعا وودان» ورد لها الذكر الصحيح في سفر حزقيال فصل 27 آية 19.

وفي هذه المناسبة نذكر بعض الروايات التي يمتدح فيها كعب بيب المقدس ويجلها إجلالاً لا مزيد عليه. فقد قيل على لسان كعب: قرأت في التوراة أن الله عز وجل يقول للصخرة أنت عرشي الأدنى، منك ارتفعت إلى السماء ومين تحتك بسطت الأرض، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني، ومن مات فيك، فكأنما مات في السماء، وأجعل لمن يسكنك، ألا يفوته الخبز والزيت أيام حياته، وكل ماء عذب من تحتك يخرج، لا تذهب الأيام حتى يزف اليك البيت الحرام، وكل بيت يذكر فيه اسمي يحفون بك كما يحف الركب بالعروس. (الهمداني: كتاب البلدان، طبع ليدن، سنة 1885، ص 97). وقال كعب: من زار البيب شوفا إليه دخل الجنة ومن صلى فيه ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدت الم أمسة وأعطي قلبا شاكراً ولساناً ذاكراً. ومن تصدق فيه بدرهم كان فداءه من النار، ومن صام فيه يوماً واحداً كتبت له براعته من النار... لقد زار جميع الأبياء ومن سعره باسمه فاب بيت المقدس تعظيماً له، ولا تسموا بيت المقدس اليلياء، ولكن سموه باسمه فاب اليلياء امرأة بنت المدينة (الهمذاني: كتاب البلدان، ص 95، ياقوت: معجم البلدان على 65.

<sup>1-</sup> راجع التلمود سنهدرين ص 98 "أ". يوما ص 15 "أ".

وكانت يومئذ مزبلة فعفروا، فظهرت لهم فقال عمر لِكعب: أين ترى أن نجعل المسجد أو القُبلة فقال: إجعلها خلف الصخرة فتجمع القِبلتَين: قِبلة موسى عليه السلام، وقبلة محمد، صلعم، فقال: ضاهيت اليهوديّة يا أبا إسحاق خير المساجد مقدمها، فبناها في مقدم المسجد (1). ويظهر أن عبد الله بن سلام، من مسلمة بني النضير بالمدينة، شهد فتح بيت المقيرس مع عمر (2). وتخلّف كعب الأحبار في بيت المقدس بعد أن رجع الخليفة إلى المدينة.

وقد شاء القدر أن يذكر اسم كعب في حادثة اغتيال الخليفة عمر ابن الخطاب، الذي قتله أبو لؤلؤة الفارسي<sup>(3)</sup>. أمّا الذي ورد عن كعب في تلك الحادثة المحزنة فعليه مسعة من الخرافة. إذ يُقال إن كعباً جاء إلى عمر وقال له: يا أمير المؤمنين أعهد فإنك ميّّت في ثلاثة أيام قال: وما يدريك قال: أجده في كتاب الله عز وجل التوراة. قال عمر: الله، إنّك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لا، ولكني أجد صفتك

 <sup>1-</sup> كتاب الأموال، لأبي عبيد، طبع مصر، سنة 1253 ص 154 والأنس الجليل
 بتاريخ القدس والخليل، لمجير الدين الحنبلي، ج1، ص 227.

و أدي جهنّم المذكور في الرواية هو المشهور في الكتاب المُقَدّس بوادي ابسن هنوم الذي كان في الناحية الجنوبية الشرقية من سُور بيت المَقَدْس الذي كان المؤتيين يقدّمون فيه أو لادهم ضحايا للصنم (ملك).

<sup>2-</sup> الأنس الجليل، ج١، ص 232.

<sup>3-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 2722.

وحليتك وإنه قد فني أجلك. وكان عمر لا يحسّ وجعاً ولا ألماً، فلمّا كان من الغد جاءه كعب فقال: يا أمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومان، ثم جاءه من غد فقال: ذهب يومان وبقي يوم وليلة ولك إلى صبيحتها، فلمّا كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة وكان يوكل بالصفوف رجالاً فإذا استُوت جاء هو فكبّر. ودخل أبو لؤلؤة في الناس في يده خنجر له رأسان نصابه في وسطه. فضرب عمر ست ضربات إحداهن تحت سرته، وهي التي قَتَلَتُه. وقتُل معه كليب بن أبي البكير الليثي، وكان خلفه. فلمّا وجد عمر حرّ السلاح سقط، وقال: أفي الناس عبد الرحمن بن عوف؟ فقالوا: نعم يا أمير المؤمنين هو ذا. قال: تقدّم فصلً بالناس. فصلًى عبد الرحمن بن عوف فقال، إني أريد أن أعهد إليك فقال: يا أمير المؤمنين، نعم إن أشرت عليً فَبلْت منك. ودخل في الناس كعب فلمًا نظر إليه عمر أنشأ بقول:

فأوعدني كعب تلثاً أعدوها ولا شك أن القول ما قال لي كعب وما بي حذار الموت إني لميت ونانا حذار الدنب يتبعُه الننب (1)

ومع أن الأقدمين لم يتّهموا كعباً بالذات باشتراكه في حادثة التآمر على حياة عمر بن الخطاب، فإن أحد المعاصرين وهو نبيه بك العظم، وجّه تهمة الاشتراك في اغتيال عمر إلى كعب الأحبار، فهو بعد أن وصف حادثة قتل أمير المؤمنين بيد أبي لؤلؤة الأثيمة، قال ما نصّه: ... «كان كعب واقفاً على أمر هذه المؤامرة، فأنذر عمر بالقتل قبل ثلاثة أيام من قتله. وإلا فقوله لعمر إنه رأى خبر قتله في التوراة كلام غير مقبول،

<sup>1-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 2722، تاريخ الكامل، لابن الأثير، ج3، ص 38-39. 39.

يرفضه العقل بتاتاً، وليس عليه دليل. كما أنه ليس لكعب أن يعلم الغيب، وإنما علمه عند الله. ومن المحتمل أن لا يكون لكعب الأحبار يد في هذه المؤامرة، إلا أنه عَلِمها وأراد أن يعرض بذكرها لعمر بالكتابة تحذيراً له. ولم يشأ أن يصرّح له بذلك لأمر لا نعلمه، إلا أن عمر لم يعبأ لسلامة صدره بقوله، ولم يشدد عليه بالسؤال. وربّما لم يخطر له ذلك الأمر في بال، لما يعلمه في نفسه من القيام على الحقّ والعدل وإنصاف الناس، مسلمهم وغير مسلمهم، عربيّهم وعجميّهم، ومَن كان هذا شأنه يكون بالطبع آمناً غائلة الناس وغدر الغادرين، (1).

ويظهر أن هذا الرأي وجد قبولاً حسناً عند غيره من الباحثين، فإن الأستاذ عبد الوهاب النجار، أعلن صراحة أن حكاية إخبار كعب لعمر بمصرعه على الوجه المروي لو كانت صحيحة لم يبق عند الواقف عليها شك، في أن هذا الرجل كان واقفاً على ما دبره فيروز أبو لؤلؤة، من اغتيال عمر، وأن خطّة السير للوصول إلى قتله، كان كعب الأحبار عارفاً بها، واقفاً عليها وقفاً تاماً، وإنما أراد بإخبار عمر على هذا الوجه أن تزيد منزلته عند المسلمين وينال الحظوة فيهم، وتكون رواياته وحكاياته أكثر قبولاً، ولو وجد محقق ذكي وعرض عليه أمر كعب الأحبار وما أخبر به عمر قبل القتل، ما نجا كعب من النكال ولعد شريكاً للحاني، (2).

ولسنا نشك، في أن التهمة الموجّهة إلى كعب الأحبار باطلة، لا تعتمد على أي دليل تاريخي، ولم نجد أحداً من العُلماء أو المؤرّخين الذين

<sup>1-</sup> أشهر مشاهير الإسلام، طبع مصر، سنة 1908 ج 2 ص 474. 2- تاريخ الإسلام: الخلفاء الراشدون، طبع مصر، سنة 1348 ص 250.

بحثوا بحثاً عميقاً مستفيضاً في فجيعة عمر، يلقي تبعة اغتياله على كعب، أو يشير إلى وجود شبهة في اشتراكه، تسرّبت إلى نفوس بعض الصحابة أو التابعين. وعلى العموم فليس من المعقول، أن يشترك كعب في تدبير اغتيال الخليفة، وهو الذي رافقه منذ دخل المدينة وظلٌ في صحبته سنين عديدة.

وقد حدث أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، قتل الهرمزان وجفينة، لأنه اتهمهُما بالاشتراك في تدبير مؤامرة اغتيال والده (1)، وكذلك قتل آبا لؤلؤة (2). فَلُوْ كان هناك أي شك في اشتراك كعب في تنظيم الجريمة، لشاع أمره وانكشف سرّه، ولكان سيف عبيد الله قد أصابه كما أصاب غيره مِمَّن حامت الشبهات حولهم. لقد كانت شبهة، ولا شك، تلك التي دفعت عبيد الله إلى فَتُل مَن فَتَل، لأنه لم يقُم أي دليل على اشتراكهم في المؤامرة، أو علمهم بتدبيرها. ولذلك عنف الخليفة عثمان بن عفان عبيدالله، على قتله أناساً أبرياءً، كانوا في ذمة المسلمين (3)، حتى أشار عليه علي بن أبي طالب أن ينفّذ فيه حُكم الإعدام لأنه قتل في الإسلام. ولكن بعض المهاجرين قالوا: فتل عمر أمس، ويقتل ابنه اليوم. فجعلها عثمان دية واحتملها في مائه (4).

أما رواية التنبّؤ المنسوب إلى كعب فلا تبدلٌ على اشتراكه في المؤامرة أو علمه بأمرها، فهي لا تعدو أن تكون إحدى تلك الحالات، التي كان بعض أفراد العرب يحسّون فيها بقرب وقوع بعض الحوادث الجسيمة.

<sup>1-</sup> طبقات ابن سعد، ج3، قسم أول، ص 254.

<sup>2-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 2796.

<sup>3-</sup> طبقات ابن سعد، ج3، قسم أول، ص 254.

<sup>4-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 2795.

وقد تنباً رجال آخرون من الصحابة بوقوع هذا الحادث الجلل. فقد ورد في كتاب الطبقات، أن بعض الصحابة وبعض الحجّاج وقد تنباً وا، بأن عمر لا يقف هذا الموقف بعد عامهم ذاك، وأنه سيقتل (أ). ولا أدري لماذا لم يتّهم نبيه بك العظم، والعلاّمة النجار أبا موسى الأشعري ولا غيره مِمَّن تنبأوا في الحجّ وأعلنوا قرب موت الخليفة.

على أن هناك من المؤرّخين الأقدمين من لم يذكر شيئاً عن تنبّؤ كعب الأحبار بموت الخليفة، ومن هؤلاء الحافظ أبو سعيد إسماعيل بن على بن رنجويه الرازي، المتوفّى سنة 445 للهجرة، فإنه لم يذكر كعباً فى حادثة اغتيال الخليفة مطلقاً (2).

فالرواية نفسها مشكوك في صحتها، ويزيد هذا الشك، أن رواية الطبري تحدد ثلاثة أيام لوقوع الحادث، بينما رواية سعد تصل المدة فيها إلى شهر كامل. إذ ورد فيها، أن عمر بن الخطاب دعا أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وكانت تحته فوجدها تبكي: فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين هذا اليهودي (تعني كعب الأحبار) يقول: إنك على باب من أبواب جهنم. فقال عمر: ما شاء الله إني لأرجو أن يكون ربّي خلقني سعيداً، ثم أرسل إلى كعب فدعاه. فلما جاءه كعب قال: يا أمير المؤمنين لا تعجل على والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة. فقال عمر: أي شيء هذا مرة في الجنة ومرة في النار. فقال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع

ا- طبقات ابن سعد، ج3، قسم أول، ص 241 - 242.

<sup>2-</sup> راجع المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة، اختصار جار الله أبي القاسم محمد عمر الزمخشري، مخطوط بدار الكتب المصرية بالخزائة التيمورية، تاريخ، رقم 2311 ص 37.

الناس أن يقعوا فيها. فإذا متّ لم يزلوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة» (1.

ثمّة روايتًان في كتاب حلية الأولياء عن تنبّ وات لِعمر تذكر الواحدة، أن عمر أرسل إلى كعب فقال له: يا كعب كيف تجد نعتي في التوراة؟ قال: خليفة قرن من حديد لا يخاف في الله لومة لائم، ثم خليفة تقتله أمّته ظالمين له، ثم يقع البلاء بعده (2).

وتذكر الثانية، أن عمر قال لِكعب حدّثنا عن الموت، قال: يا أمير المؤمنين غصن كثير الشوك يدخل في جوف الرجل فتأخذ شَوْكَة بعِرق يجذبه رجل شديد الجُذب، فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى (3).

وكان كعب الأحبار بين الذين جزعوا لفجيعة عمر، لأنه لمّا طُعن عمر جاء كعب فجعل يبكي بالباب ويقول: والله لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن يؤخّره لأخّره. فدخل ابن عبّاس عليه فقال: يا أمير المؤمنين هذا كعب يقول: كذا وكذا. قال: إذن والله لا أسأله، ثم قال ويل لي ولأمّي إنْ لم يغفر الله لي (4).

وكان المعاصرون لِكعب يعتقدون أنه يعلم الغيب، ويخبر الناس بما يحدث لهم في المستقبل وقد قال ذات يوم وهو يسير خلف عثمان: الأمير بعده والله صاحب البغلة. وأشار إلى معاوية. ثم لما بلغ الأمر معاوية، وسأل كعباً قال: نعم أنت الأمير بعده، ولكنها والله لا تصل إليك حتى تكذب بحديثي هذا فوقعت في نفس معاوية (5).

ا- طبقات ابن سعد، ج3، قسم 1، ص 240.

<sup>2-</sup> حلية الأولياء، ج6، ص 25.

<sup>3-</sup> حلية الأولياء، جَ5، ص 365.

<sup>4-</sup> طبقات ابن سعد، ج3، قسم ثان، ص 262.

<sup>5-</sup> تاريخ الطبري، ج 1، ص 2947، الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ج 3، ص 123. كتاب أنساب الأشراف، للبلاذري، طبع الجامعة العبريّة بالمقدس، ج 5، ص 11.

وكذلك شهد عبدالله بن الزبير لما أتي إليه برأس المختار: ما وقع في سلطاني شيء إلا أخبرني به كعب، إلا أنه ذكر لي أنه يقتلني رجل من ثقيف، وهذه رأسه بين يدي وما درى أن الحجّاج خُبّئ له... (1).

ونسبت مراجع شيعية كذلك علم الغيب لكعب الأحبار، ويتضح ذلك من الرواية الآتية: قال عمر لكعب الأحبار، حدثنا عن شيء من التوراة في هذه الأمة، فقال له علي: ويتحك يا كعب تدري ما قلت. قال: نعم. قال: ولا لا يدخلون الجنّة وهي يشهدون أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويصومون ويصلّون. فقال له علي، إنك لتعلم ذلك، وهو أنهم سيظلمون صديق هذه الأمّة وعالِمها الأكبر وخليفة نبيّه من بعده حقه.. وركب حماره منطلقاً إلى قباء. فقال عمر: عهد الله علي إن لم يخرج مِماً قال لا فرين عنقه. إيتوني به الساعة. فلما جيء به جلس عنده، فقال هو والله علي بن أبي طالب. فقال عمر: لقد ضلّت أمّة محمد، وعموا من بعده، وما حفظوا وصيته» (29.

2- تنقيح المقال للمامقاني ج2، ص 39 رقم 2882.

<sup>[-</sup> الإصابة، لابن حجر، ج3، ص 637، تهذيب، ابن حجر، ج8، ص 440، الكامل، ل ابن الأثير، ج4، ص 637، وكذلك يقص ياقوت أن في أتشاء إقاصة عمر بالشام جاءه شريك بن حباشة، وفي يده ورقة يواريها الكف، وتشتمل على الرجل وتواريه فقال يا أمير المؤمنين إني وجدت في القلت (ولعلها القلت المعروفة إلى يومنا في جهات أريحا القريبة من نهر الأردن) سربا وأساني آت فأخرجني إلى أرض لا تشبهها أرضكم وبساتين لا تشبه بساتين أهل الدنيا، فتناولت منها شيئاً فقال لي ليس هذا أوان ذلك. فأخذت هذه الورقة فإذا هي ورقة تين. فدعا عمر كعب الأحبار، وقال أتجد في كتبكم أن رجلاً من أمتنا يدخل إلى الجنة ثم يخرج قال نعم وإن كان في القوثم أنباتك به، فقال هو في يدخل إلى الجنة ثم يخرج قال نعم وإن كان في القوثم أنباتك به، فقال هو في القوثم فتأملهم فقال هذا هو... (معجم البلدان ج4، ص 157).

## 8 كعب الإحبار والخليفة عثماني

كان كعب قد تودد إلى عثمان بن عفّان، وأخلص له إخلاصاً، كما كان شأنه مع سابقه عمر بن الخطاب.

وكان من جراء الاستياء، الذي استولى على قلوب الصحابة، وأصحاب المكانة الرفيعة من الأنصار والمهاجرين، أن بدت بوادر الفِتة على الخليفة في الأمصار الإسلامية، ثم اضمحل نفوذه، ولم يستطع أن يقاوم المعارضة ويقضى عليها قبل استفحالها.

وكان الناس يدخلون عليه ويقرّعونه تقريعاً كلّما وجدوا الى ذلك سبيلاً، كما فعل أبو ذر الغفاري، حين دخل على عثمان بن عفان، وعنده كعب الأحبار، فقال لِعثمان: لا ترضوا من الناس بكفّ الأذى حتى يبذلوا المعروف وقد ينبغي للمؤدّي الزكاة أن لا يقتصر عليها، حتى يُحسن الى الجيران والإخوان ويصل القرابات. فقال كعب: من أدّى الفريضة فقد قضى ما عليه. فرفع أبو ذر محجنه فضربه فشجّه. فاستوهبه عثمان فوهبه له. وقال يا أبا ذر اتّق الله واكفف يدك ولسانك. وقد كان يقول له: يا ابن اليهوديّة ما أنت وما ها هنا والله لتسمعن مني أو لأدخل عليك (1). وقال عثمان يوماً: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال فإذا أيسر قضى. فقال كعب الأحبار: لا بأس بذلك، فقال أبو ذر: يا ابن اليهوديّة أتعلّمنا ديننا. فقال عثمان ما أكثر أذاك لي.. (2) وهناك رواية غامضة منسوبة لكعب تدلّ على مبلغ اضطراب النفوس في أخريات أيام عثمان بن عفان. قال كعب

ا- تاريخ الطبري، ج١، ص 286، ابن خلدون، تاريخ، طبع مصر، سنة 1284
 ج١، ص 139.

<sup>2-</sup> أنساب الأشراف، للبلاذري، طبع الجامعة العبرية، ج5، ص 52.

يأتي على الناس زمان ترفع فيه الأمانة وتنزع فيه الرحمة وتكثر فيه المسألة، فمن سأل عند ذلك الزمان لم يبارك له فيه (1).

### 9- كعب الأحبار ينزح إلى الشاء

رحل كعب إلى الشام في أخريات أيّامه، واستُوْطُن مدينة حمص (2) ومع أن المصادر الإسلاميّة، لا تذكر سبباً لهجرة كعب إلى الشام، فإننا نعتقد أن الحالة السياسيّة التي كانت عليها المدينة، وبوادر انتشار العصيان على الخليفة، هي التي أدّت إلى خروج الذين آشروا ألا يكونوا بالمدينة في أثناء قيام المحنة والفِتنة على عثمان بن عفان، وكان عمرو بن العاص من الذين رأوا ببصيرتهم الثاقبة عاقبة الأمور فنزح الى فلسطين (3).

كذلك نعلم، أن في أثناء وقوع كارثة عثمان، كان عبدالله بن عبدالله بن عبّاس في مكة (4) وكان بين الذين لم يتخلّفوا عن المدينة عبدالله بن سلام، الذي خاطر بحياته، وقام على باب دار عثمان ينهى المهاجرين عن قتله، وقال يا قُوم: لا تسلّوا سيف الله عليكم، فوالله إن سللتموه لا تعمدوه. ويُلكم إن سلطانكم اليوم يقوم بالدرّة، فإن قتلتموه لا يقوم إلا بالسيف. ويُلكم إن مدينتكم محفوفة بملائكة الله، والله لئن قتلتموه بالله بالسيف. ويُلكم إن مدينتكم محفوفة بملائكة الله، والله لئن قتلتموه

 <sup>1-</sup> حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد الأصبهاني، ج5 ص 367.
 2- طبقات ابن سعد ج5، ص 156، الطبري، ج3، ص 2484، مروج الذهب

<sup>2-</sup> طبقات ابن سعد جرد، ص 150 الطبـري، جرد، ص 1404 مـروج السبب للمسعودي طبع باريس، ج4، ص 270

<sup>3-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 2967 تاريخ اليعقوبي ج2، ص 205، الكامـــــــــ فـــــي التاريخ لابن الأثير، طبع ليدن، ج3، ص 89.

<sup>4-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 3011، أسد الغابة، ج3، ص 195.

لتتركنها، فقالوا: يا ابن اليهوديّة، وما أنت وهذا. فرجع عنهم (1). ويذكر في هذه المناسبة، أن صفيّة بنت حيي بن أحطب، قد وضعت خشباً بين منزلها ومنزل عثمان، تنقل إليه الماء والطعام (2).

ويحتمل أن علاقة كعب الحسنة بمعاوية، هي التي جذبته الى الديار الشامية، حتى يكون بمعيّته. وكان قد اشترك مع معاوية في غزوة قُبرص مع غيره من الصحابة، أبي الدرداء وأبي ذر الغفاري وعبادة بن الصامت (3) وشداد بن أوس والمقداد بن الأسود وجبير بن نفير (4)، وبسبب المودّة التي كانت بين معاوية وكعب، عرض على الأخير جملة أسئلة، كما يتضح ذلك فيما بعد، وكان معاوية قد أذن لكعب أن يقص القصص في جامع حمص (5)، فكان هو أوّل من قص القصص في الجوامع الإسلامية. وهي من عادات اليهود، فإن الأحبار يقصّون على المجتمعين للتعبّد والصلاة قصص أنبياء بنى إسرائيل لِلْعِظّة والاعتبار.

# 10۔ کعب والإمام علي

ويظهر أن هذه العلاقات الجيّدة بين كعب ومعاوية ، أدّت إلى انتشار نظريّة عند بعض الفِرّق من الشيعة ، تقول إن كعباً كان مناوئاً لِعلي، وإن هذا الأخير قال عن كعب، إنه الكذّاب (6)

<sup>1-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 3017.

<sup>2-</sup> الطبقات، لابن سعد، ج3، ص 9.

<sup>3-</sup> فتوح البلدان للبلاذري، ص 154.

<sup>4-</sup> كتاب الأموال، لأبي عبيد، ص 147.

<sup>5-</sup> الجامع في الحديث، لعبد الله بن وهب، ص 84.

<sup>6-</sup> تتقيح المقال، للمامقاني، ج 2 ص 39 رقم 9982.

ومع ذلك فثمّة روايات أخرى تدلّ على مكانة كعب الرفيعة عند فِرَق شيعيّة أخرى. فَالفِرَق الشيعيّة، نظراً لِتشعّبها، لم تكُن متَحدة في ميولها الدينيّة والاجتماعيّة.

وقد التقى كعب في الشام بصديقه الحميم أبي الدرداء.

### 11. وفاة كعب وضريحه

توفّي كعب قبل مقتل عثمان بن عفّان بسنة (1)، وكانت وفاة كعب في سنة 32 أو 34 للهجرة بمدينة حمص (2). يرجّع هذا الرأي مجير الدين الحنبلي، الذي يعيّن وفاته بحمص، في سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة (3) على أن ياقوت الحموي وغيره يقولون إن كعبا دُفن بدمشق بالقرب من قبر صديقه أبي الدرداء، ولهما في حمص مقام (4). ويرجّع ابن بطوطة، أن كعبا مات سنة 34 من الهجرة بدمشق، ودفن بها (5)، وكذلك يقول الهروي، إن كعبا توفي بدمشق ودفن بمقبرة الباب الصغير (6). على أن المروي، يذكر أن قبر كعب الأحبار هو بالجيزة من ديار مصر

<sup>1-</sup> حلية الأولياء، ج6، ص 45.

<sup>2-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 2472، تذكرة الحفاظ، طبع حيدر آباد، ج1، ص 49.

<sup>3-</sup> الأنس الجليل بتاريخ القُدْس والخليل، ج1، ص 257، يؤيّد خير الدين الزركلي وفاة كعب بحمص (كتاب الأعلام، قاموس تراجم)، طبع مصسر، سنة 1927، ح3، ص 813.

<sup>4-</sup> معجم البلدان، ج2، ص 336.

<sup>5-</sup> رحلة ابن بطوطة، طبع دفريمرى Defremery، ص 222.

 <sup>6-</sup> كتاب الأعلام، لأحمد المنيني، المطبعة العصرية، القدس، ص 126، بإشراف أحمد سامح الخالدي.

القاهرة (1). والغريب في الأمر أن الرحّالة الأندلسي محمد أحمد بن جبير المتوفّى سنة 614 للهجرة بالاسكندريّة يؤكّد وجود قبر كعب بالجيزة (2). ولا بدّ أن نذكر هنا أن الطائفة الإسلاميّة تكوّنت في حمص، قبل أن تتكوّن في دمشق، بدليل وجود قراءة قرآنية نشأت في حمص قبل أن تنشأ في دمشق (3)، ويسرد ياقوت عدّة روايات، تدلّ على أن كثيرين من الصحابة دُفنوا في حمص (4). لذلك نميل الى رواية الطبري، التي تقول إن أن شُرْ كعب كان بمدينة حمص لا غير.

وفي القاهرة اليوم جامع باسم كعب الأحبار فيه ثلاثة أضرحة، ينسب أحدهم لكعب. وتكثّر هذه المقامات في مصر. وقد شُيّدت لتخليد ذكرى السلّف الصالح، وتمكينها في قلوب الشعب الإسلامي. والمقام المشيّد باسم كعب في مصر دليل على انتشار اسمه بين المسلمين. ويعود الفضل في ذلك الى قصص الأنبياء، التي انتشارت انتشاراً واسعاً وذاعت شهرتها خلال عدة عصور بين الجماهير في مصر (5).

<sup>1-</sup> خطط المقريزي، طبع مصر، سنة 1324 ه. ج١، ص 333.

<sup>2-</sup> رحلة أبي الحسين، محمد أحمد بن جبير، طبع ليدن، سنة 1907، ص 55، ويوجد هذا الخبر أيضاً في كتاب جغرافية مصر، تأليف محمد أمين فكري باشا، طبع مصر، سنة 1269 ه، ص 93.

<sup>3-</sup> ج. برجشترسر: تاريخ قراءات القرآن، ميونيخ، ص 172.

G. Bergstrâsser: Geschichte des Korantextes p. 172.

<sup>4-</sup> معجم البلدان، ج2، ص 336.

<sup>5-</sup> ونذكر بهذه المناسبة أن هناك قصصاً كثيرة، عن يوسف الصديق، منتشرة في الديار المصرية تنسب إلى كعب والى هذه القصص يرجع بعض الفضل فيما لمسيرة حياة يوسف بمصر من المكانة الخاصة، ويتضح ذلك من وجود جامع بدرب الشعانين بالقاهرة يذكر الناس ويتحدثون بأن يوسف عليه السلام بيع في

وينسب الى كعب بعض روايات يذكر فيها، أن جبل المقطّم مُقَدَّس، وأنه أوصى حين حضرته الوفاة أن يجعل في لحده تحت جسده تربة من سفح الجبل المقطّم (1).

وموقع ضريح كعب في القاهرة في دائرة عابدين (2). أمّا المدخل فَمِن شارع الناصريّة. ويُمكن الوصول إليه كذلك من ناحية حارة الساسي.

# 12. إمرأة كعب الإجبار وأولاده

تذكر كل المصادر والمراجع العربيّة زوجة كعب عموماً، باسم امرأة كعب. وقد جاءت إليه بولدّين من زوج آخر قبله. إذ يُذكر كل منهما باسم ابن امرأة كعب الأحبار (3)، ولكن بما أن كعب الأحبار كان يكتّى بأبي إسحاق، فمن المحتمل أن يكون له ولد من صلبه يسمّى إسحاق من زوجته هذه، أو من زوجة أخرى لم تتحدّث عنها المصادر. وقد

مكانه للمصريين. (باقوت: معجم البلدان، ج4، ص 554). ويوجد أيضاً "سـوق يوسف عليه السلام" بظاهر درب الصفا بالقاهرة (النجوم الزاهرة فـي تـاريخ ملوك مصر والقاهرة، لتغرى بردى، ج4، ص 91). وكذلك عرف الناس مكان سجن يوسف ببوصير من أعمال الجزيرة، حتى أجمـع أهـل المعرفـة مـن المصريين على صحة هذا الزعم، وفي هذا المكان آثار تبـيّن سـجن يوسف وسطح السجن موضيع معروف بإجابة الدعاء... وقال أبو محمد بن محمد بـن السلامة الحاوي لو سافر الرجل من العراق ليصلّي في سجن يوسف، وينظـر البه لما عنفته في سفره، (خطط المقريزي، ج1، ص 335). وبقلعـة القـاهرة جُبُ عميق يذكر العامة بمصر إلى الآن، أنه بئر يوسف عليه السلام.

ا- ياقوت: معجم البلدان، ج4، ص 68.

<sup>2-</sup> التوفيقيّة، لعلي باشا مبارك، ج2، ص 96.

<sup>3-</sup> ابن سعد، ج7، قسم ثان، ص 160، تاریخ الطبری ج1، ص 424.

ذكر المؤرّخون ثلاثة أسماء لأبناء امرأة كعب، الأوّل تبيع 1 والثاني نوف 2 أ. أما العلاّمة النووي فيذكر روايتَين يقول في إحداهما نقلاً عن أبي دريد: إن نوفاً كان ابن امرأة كعب، ويقول في الأخرى إن نوفاً كان ابن امرأة كعب، ويقول في الأخرى إن نوفاً كان ابن أخي كعب ( 3 أ. على أنه يؤثر الرواية الأولى على الثانية بقوله "والمشهور الأوّل" ويسمّي ابن قتيبة الولد باسم يثيع ( 4 أ. فيخيّل للقارئ بادئ ذي بدء أنه اسم لولد ثالث ولكن بقليل من التأمّل بمكننا أن ندرك أن هذا الاسم إنما هو تحريف للاسم الأوّل نشأ من الخطأ في قراءته. وقد وقع غير ابن قتيبة من العلماء في الغلطة عينها. فإننا نجد اسم الحرث بن تبيع الذي ورد صحيحاً في كتاب المشتبه ( 5 أي ينقلب الى الحرث بن يثيع في تاج العروس ( 6 أوهي قراءة محرّفة.

فمِن هنا يتبيّن أن امرأة كعب لم يكُن لها غير ولديّن اثنين، هما تبيع ونوف. وهذان الاسمان من الأسماء التي كانت شائعة في اليّمَن قبل الإسلام أيضاً. فتبيع اسم لأحد ملوك اليّمَن في الجاهليّة. وقد ورد هذا

ا- طبقات ابن سعد، ج7، قسم ثان، ص 160. تاريخ الطبري، ج1، ص 163 وص
 786، فتوح البلدان، للبلاذري، ص 236، الكامل لابن الأثير، ج4، ص 246، كتاب المشتبه للذهبي ص 69، كتاب طبقات علماء أفر بقتة:

Classes des savants de l'Ifriquiya par Tamime et Hosni et Chénéb, Paris. 418 من 160، تــاريخ الطبــري، ج1، ص 418، وص 418، وص 501، و ج3، ص 2527 وص 2554، ابــن قتييـــة، كتــاب المعارف ص 219.

<sup>3-</sup> محي الدين النووي الشافعي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، طبع مصر سنة 1283، ج5، ص 135.

<sup>4-</sup> كتاب المعارف، ص 219.

<sup>5-</sup> المشتبه، ص 69.

<sup>6-</sup> تاج العروس، ج 5، ص 287.

الاسم في كتابة منقوشة بالخطّ المسند<sup>(1)</sup>. وكذلك ورد تبيع في المصادر العربيّة بين أسماء الأعلام اليَمَنِيَّة ( <sup>2)</sup>، كما ورد في كتابات يَمَنِيّة بالخطّ المسند أيضاً<sup>(3)</sup>، وكما ذكر في كتاب سرياني عن اليُمُن. وكذلك ورد الاسم نوف بين أسماء الأعلام اليَمنِيَّة ( 4).

وكان نوف يكنّى بالبكالي، نسبة الى قبيلة في اليّمَن، عُرفت بهذا الاسم <sup>(5)</sup>. وكان والده فضالة <sup>(6)</sup> وقد تلقّن تبيع ونوف عِلماً كثيراً من من زوج أمهما. ثم نشرا روايات وقصصاً باسم كعب في مجالس عبدالله بن عبّاس <sup>(7)</sup>. وعبدالله بن عمرو بن العاص <sup>(8)</sup>. وكان تبيع عالماً كبيراً <sup>(9)</sup>. كبيراً ( 9). وقد اشترك مع جنادة بن أبي رمية سنة أربع وخمسين في غزوة غزوة أرواد، وهي جزيرة في البحر المتوسط ( <sup>10</sup>. وكذلك كان نوف عالِماً واسع العِلم، وكان قاضياً وإماماً في مدينة دمشق<sup>(11</sup>. وعاش زمناً في الكوفة ، حيث كان يعِظ الناس بالقصص والروايات (12). وكان من

<sup>1 -</sup>Nielsen: Handbuch der altarabischen Altertumskunde.

<sup>2-</sup> تاج العروس، ج5، ص 287، ابن هشام: سيرة رسول الله، ج1، ص 12، ابــن الحائك: صفة جزيرة العرب، ص 135.

<sup>3 -</sup>Mordtmann und Müller: Sab aiseche Denkm aller, Wien, 188 p. 66f. 4- ورد اسم "نوف" في نقش يمني قديم موجود الآن في متحف جامعة فــؤاد الأول بالقاهرة (راجع كتأب: نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العسرب وشرحها)، الدَّكتور يحيى نامي، ص 42، طبع القاهرة، سنة 1943.

<sup>5-</sup> طَبِقَاتُ ابْنِ سعد، جَ7، قُسم ثان، ص 160، تَــاريخ الطبــري، ج3، ص 2527، وص 2554 تاج العروس، ج7، ص 232.

<sup>6-</sup> تاريخ الطبري، ج3، ص 2554.

<sup>7-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 422. 8- تهذيب الأسماء، ج1، ص 508.

<sup>9-</sup> طُبِقَاتُ ابن سعد، ج7، قَسَم ثَان، ص 160. 10- فَنُوحِ البلدان، للبلاذري [ ص 236، معجم البلدان، لياقوت ج1، ص 224. 11- المنهاج في شرح مسلم، للنووي، ج5، ص 135.

<sup>12-</sup> صحيح البخاري، طبع بو لاق، سنة 1314، ج6، ص 90. (بالكوفة رجل قاص يقال له نوف).

أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وخواصّه (1). وقد نسبت اليه قصص قصص كثيرة وروايات عديدة (2) وبعثت أم الدرداء الى نوف البكالي وإلى رجل آخر كان يقص مثله فقالت لرسولها: قل لهما لتكُن موعظتكما لأنفسكما (3).

كان نوف ( 4) وتبيع يقصّان القصص باسميهما كما كان تبيع يروي

1- ورد في كتاب تتقيح المقال، للمامقاني ما يأتي: نوف بن فضالة البكالي أبو يزيد يزيد وأبو عمرو وأبو رشيد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. وله عنــه رواية تتضمن مواعظ بليغة يظهر منها جلالته وقوة إيمانه، قال: أتبت أمير المؤمنين وهو في رحبة مسجد الكوفة فقلت: السلام عليك يا أمير المــؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته. فقلت: يا أمير المؤمنين عِظني. فقال: يا نوف أحسن يحسن الله إليك. فقلت: زدنني يا أمير المؤمنين. فقال: قل خيرا تذكر بخير. فقلت: زدني با أمير المَـؤمنين، فقال: يا نوف اجتنب الغيبة فإنها أدام كلاب النار. ثُم قال: كذب من زعم أنه أ ولد مِن حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، وكذب مَن زعم أنه يعرف الله عزَّ وجل وهو يجترئ على معاصى الله كل يوم وليلة، وكذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يبغضني ويبغض الأئمة من ولدي. يا نوف إقبل وصيتي لا تكونن لا نقيبا ولا عريفا ولا عشارا ولا بريدا. يا نوف صبل رحمك يرزد الله في عمرك، وحسن خلقك يخفف الله حسبك، يا نوف إن سرك أن تكون معيى يسوم القيامة فلا تكن للظالمين معينا، يا نوف من أحبّنا كان معنا. إحفظ عني ما أقول لك تُنَّلُ خير الدنيا والآخرة... ونسب نوف إلى بنى بكال بطن من حمير (تنقيح المقال، ج3، ص 276 – 277).

2- تاريخ الطبري، ج1، ص 382، وص 424، وص 501.

3- الجامع في الحديث، لابن وهب، ص 83، ويجدر بنا في هذه المناسبة أن نذكر أنه كان لابي الدرداء زوجتان كنيت كل واحدة منهما بام الدرداء. وكان اسلم الأولى حبرة وهي أم الدرداء الكبرى، وسميت الثانية هجينة هلي أم الدرداء الكبرى، وسميت الثانية هجينة هلي أم الدرداء الكبرى، والمعة في الأندية الدينية، حتى اعتماد على أسانيدها البخاري ومسلم وغيرهما من أنمة الحديث. ونعتقد أن أم الدرداء التي أرسلت إلى نوف البكالي كانت هجينة، لأن حبرة توفيت في حياة زوجها الذي انتقل إلى دار الخلود في سنة 32 للهجرة. أما هجينة، فقد عمرت طلويلا، وتوفيت بعد حياة حافلة بأعمال دينية جليلة في سنة 81 للهجرة (راجمع كتاب التهاديب، ج12، ص 448 وص 580 وتهذيب الأسماء للنووي، ص 359.

4- كُتَاب فتوح مصر و لُخبَارها، تَالَيفُ أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد عبد الحكم القرشي المصري، طبع ليدن، سنة 1920 بعنايـــة العـــالم Charles يروي عن كعب (1)، عن تبيع عن كعب قال: إن يعقوب عاش في أرض مصر ست عشر سنة فلمًا حضرته الوفاة قال ليوسف لا تَدْفُنِّي بمصر وإذا متّ فاحملوني في مغارة جبل حبرون (2). عن تبيع عن كعب قال: لما مات يوسف استعبد أهل مصر بني إسرائيل (3).

ونود قبل أن نختم هذا الفصل أن نذكر رجلين كانا يمتّان الى كعب بصلة الرحم وهما عمّه ذو الكلاع وابن عم كعب، وإذا كان كعب من عنصر يهودي، فإن عمّه أيضاً من دون شك يهودي قبل اعتناقه الإسلام. ونأسف لعدم وصول أخبار عن هذين الرجلين في المصادر الإسلامية. ويظهر أنهما لم يكونا من ذوي الحيثيات البارزة، ولم يوجّه اليهما اهتمام خاص. وذكر عمّ كعب، ذو الكلاع، بطريقة غير مباشرة مرتبطاً بحادثة لكعب في أثناء إلقائه القصص في الجامع بمدينة حمص (4)، وذكر ابن عمّ كعب في رواية عند الطبري (5). من هنا نستخلص أن كعباً لم يُسلم وحده، بل جاء الى المدينة بعد أن التف حوله امرأته وأبناؤهما وعمّه وابنه الذين نزحوا بعد إسلامهم الى الأمصار الإسلامية.

.43 وص 43

Torrey ص 26 وص 43.

<sup>1-</sup> كتاب فتوح مصر، لابن عبد الحكم، ص 42، 44، 125.

<sup>2-</sup> كتاب فتوح مصر، لابن عبد الحكم، ص 18، وقابل ما ورد في هذا الموضوع، بما ورد في سفر التكوين، فصل 49 آية 29 – 32.

<sup>3-</sup> كتاب فتوح مصر، لابن عبد الحكم، ص 19، قابل ما ورد في هذا الموضوع بما ورد في سفر الخروج، الفصل الأول، آية 8 – 14.

<sup>4-</sup> الجامع في الحديث، لابن وهب، ص 84، الإصابة، ج3، ص 635.

<sup>5-</sup> تاريخ الطبري، ج3، ص 2474.

وهكذا ذاعت روايات كعب الأحبار في جميع الأصقاع الإسلامية على يد تبيع ونوف وذي الكلاع<sup>(1)</sup> وابن عم كعب<sup>(2)</sup>. وإليهم يرجع معظم الفضل في تمجيد اسم كعب ورفع شأنه في مختلف الطبقات.



<sup>1-</sup> الجامع في الحديث، لابن وهب، ص 83.2- تاريخ الطبري، ج3، ص 2474.

## الباب الثاني

# مكانة كعب الأحبار في أدب الرواية الإسلامية

## فصول الباب الثاني:

- عقلية كعب وأحاديثه المنتشرة بين المسلمين.
  - 2- كعب الأحبار وعبد الله ابن عباس.
    - 3- كعب الأحبار وأبو هُرَيْرَة.
  - 4- كعب الأحبار وعبد الله بن عمرو بن العاص.
    - 5- رأى كعب الأحبار في أمر عقوق الوالدَين.
- 6- تراجع تأثير كعب الأحبار في القرن الثاني للهجرة.
  - 7- من هو الذبيح: إسحاق أم إسماعيل؟.
    - 8- كعب الأحبار في أدب الفقه.
      - 9- كعب الأحبار في الشعِر العربي.
  - 10-مقياس التحقق من روايات كعب الأحبار.

## عقلیة کعب وأحادیثه المنتشرة بین المسلمین

يُعدّ كعب الأحبار في نظرنا أعظم من اعتنق الإسلام شأناً في القرن الأوّل للهجرة من اليهود، وأقواهم أثراً في المحيط الجديد الذي اختاره لنفسه. فقد كان عبد الله بن سلام ساذجاً وديعاً يؤثر الهدوء والسكينة، ولا يطمح أن يكون له أثر في الشؤون الخطيرة والأمور العظيمة، التي تقع من حوله. وكان وهب بن منبه عليماً بالديانات القديمة والحديثة واسع المعرفة بدقائقها، فصنّف الكثير من الكتب وترك أثراً بيّناً في رجال الدين الذين عاشوا في القرن الثاني للهجرة بالأمصار الإسلاميّة. وكان عبد الله بن سبأ خطيباً مصقعاً ودسَّاساً خطيراً يُحكم تدبير المؤامرات، ويحذق في إشاعة الفِتَن، وكان عدواً لدوداً لِعثمان وصديقاً مخلصاً لِعلى. وكان يطمح أن يحظى بمنصب كبير في الحياة الدينيَّة والدنيويَّة ، كي يصل الى ما تصبو إليه نفسه. وهؤلاء جميعاً كانوا من أصل يهودي يعلن بعضهم يهوديّته القديمة أو يسكت عن شعوره تجاهها ، لكنهم لم يستطيعوا أن ينسلخوا تماماً عن تُراثهم الديني القديم، أو يتجرّدوا من طابعهم القومي الأصيل. أما كعب الأحيار فقد كان يهودياً من المهد الى اللحد، تشبّع بالعقليّة اليهوديّة، حتى برزت فيه هذه النحلة بروزاً لم يُر مثله عند غيره من مسلمة اليهود ، فقد كان بعد إسلامه كأنه لم يترك دين أجداده، لأنه كان ينظر إلى الإسلام بالعين اليهوديّة، ويحلّ حميع ما يعرض له من المشاكل الدينيّة الإسلاميّة بعد أن كان يغوص في الآداب اليهوديّة، وكأن إسلامه لم يكُن إلا تطوّراً طبيعيّاً لحياته في بلاد

العرب، أي ضي المجتمع العربي، الذي خضع للإسلام بعد أن ظلّ دهراً طويلاً خاضعاً لديانات أخرى. يدرس كعب القرآن ويقابل ما ورد فيه بآيات التوراة، حيث يقول: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود...(1) أو أن أول ما أنزل من التوراة عشر آيات وهي العشر التي نزلت في آخر الأنعام (2) وسمع كعب رجلاً يقرأ: «قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم» فقال: والذي نفس كعب بيده، إنها لأول شيء نزلت في التوراة (3).

وأهم دليل على أن كعباً لم يجد أي تناقض بين دينه وبين دين أجداده القديم أنه لم يرم اليهود بتهمة تزوير بعض آيات التوراة، كما فعل عبد الله بن سلام (4) ومحمد بن كعب القرظي (5) اللذان قررا أن اليهود حرفوا بعض آيات التوراة لأغراض معينة. ولو صحّ أن كعباً رمى بمثل هذه التهمة لما أحجم أصحاب المصادر الإسلامية عن التنويه بذلك والإشارة الصريحة إليه. فعدم وجود شيء من هذا في المصادر العربية القديمة دليل ساطع على صحة ما ذهبنا إليه من رأى كعب الأحبار.

ولم يُخف كعب يهوديته، ولم يحمل عليه أحد بسبب ذلك. بل كان في إسلامه يحمل أسفار التوراة، ويتلو ما ورد فيها وفي التلمود، أمام الجموع الحافلة في المساجد وفي مجلس الخليفة نفسه. فهو لذلك يُعد شيخ عُلماء عصره الذين وجّهوا العلوم الدينيّة الإسلاميّة الى الوجهة

<sup>1-</sup> حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للأصبهاني، ج5، ص 378.

<sup>2-</sup> حلية الأولياء، ج6، ص 13.

<sup>383 -</sup> حلية الأولياء، ج5، ص 383.

<sup>4-</sup> ابن هشام، ج1، ص 353، مسند أحمد، ج4، ص 6.

<sup>5-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 266.

المعروفة بالإسرائيليّات. وكان مقصد الكثير من الصحابة يعرضون عليه أسئلتهم ومشاكلهم.

وكان كعب فطناً ذكياً. يدلّك على ذلك ما رواه الطبري من أنه كان يتعلّم سورة البقرة، وأن رجلاً من أصحاب النبي كان يعلّمه إياها حتى انتهى الى قوله ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مّن بَعْد مَا جَاءَتُكُمُ الْبَيّنَاتُ فَاعلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ . فقال كعب ما أعرف هذا في شيء من كتب الله عزّ وجلّ أنْ ينهي عن الذنب ويعد عليه المغفرة، فأبى الرجل أن يرجع عن ذلك وأبى كعب أن يتابعه، حتى مرّ عليهما رجل من أصحاب النبي فقالا له: هل تقرأ سورة البقرة، فقال: نعم، فقالا: «فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات»، فقال الرجل «فاعلموا أن الله عزيز حكيم». فقال: نعم هكذا ينبغى أن يكون. (1)

وقد حُفظ في المصادر القديمة تفسير لآيات شتى من القرآن الكريم، كانت متداولة على ألسنة الناس، وهي إن لم تكُن لكعب فهي بلا مراء من صنع الذين تأثّروا بتعاليمه وطريقة بحثه في الشؤون الدينيّة العامّة. (2) وكذلك يُروى أن عمر بن الخطاب أتاه كعب الحبر بسيفر وقال له: هذه التوراة فاقرأها فقال عمر: إن كنت تعلم أنها التي أنزل الله عزّ وجل على موسى فاقرأها آناء الليل والنهار (3).

وكان كعب يشرح بعض الآيات القرآنية العويصة بقصص من التوراة وأسفار الكتاب المقدّس وقصص التلمود وغيرها من الروايات القصصية

<sup>1-</sup> تاريخ الطبري، ج3، ص 2474.

<sup>2-</sup> راجع تفسير آيات منسوبة لكعب في كتاب حلية الأولياء، ج5، ص 369 -391. 3- الملل و النحل، لابن حزم، نقلاً عن مقالة الأستاذ جولدتسبهر.

Goldziher Muhammedanishe Polemik ggen Ahl al Kitab in Z.D.M.G. Tome 32, p. 345.

المعروفة بالمدرشيم، حتى انتشرت رواياته بين الصحابة والتابعين، وأصبحت أساساً يُشرح بمقتضاه بعض آيات القرآن، ويُدرس به تاريخ بني إسرائيل. وقد كان الصحابي عبد الله بن عبد القيس ينصت إلى كعب الأحبار في الجامع، وبينهما سفر من أسفار التوراة. وكعب يقرأ. فإذا أتم، على الشيء يعجبه فسر له، فأتى على شيء كهيئة الراء أو الزاي. فقال يا أبا عبد الله أتدرى ما هذا، قال هذه الرشوة أجدها في كتاب الله تطمس البصر وتطبع على القلب (1). ولا شكّ أن هذا النص هو بعَيْنِه الذي ورد ضي التوراة وهو كما يأتي: «ولا تأخذ الرشوة لأنها تعمى المبصرين وتعوج كلام الأبرار» <sup>(2)</sup>. أما ما جاء في هذه الرواية من ذكر حرف الراء أو الزاي ففيه إشارة صريحة إلى حرف الدال الذي في آخر كلمة رشوة بالعبريَّة. لأن الدال العبريَّة تشبه ضي الرسم الراء أو الزاي العربيَّة، وقد أطلق كعب على عامر بن عبد الله لقب راهب الأمّة (3). وقد أورد ابن سعد رواية عن كعب تدلّ على أنه كان ذا معرفة دقيقة وخبرة واسعة بأسفار الكتاب المقدّس قال فيها: كان في بنيّ اسرائيل ملك إذا ذكرناه ذكرنا عمر وإذا ذكرنا عمر ذكرناه. وكان إلى جنبه نبيّ يوحي إليه. فأوحى اللَّه إلى النبيِّ، صلعم، أن يقول له أعهد عهدك واكتب إلىّ وصيَّتك فإنك ميَّت إلى ثلاثة أيام فأخبره النبي بذلك، فلما كان فيي اليوم الثالث وقع بين الجدار وبين السرير ثم جأر إلى ربّه فقال: اللهمّ إن كنت تعلم أني كنت أعدل في الحكم وإذا اختلفت الأمور اتّبعت هواك وكنت وكنت،

<sup>1-</sup> ابن سعد، ج 7، قسم أول، ص 79.

<sup>2-</sup> سفر الخروج، فصل 23 آية 8.

<sup>3-</sup>كتاب طبقات ابن سعد، ج 7، قسم أول ص 79. وقد ورد فيه ما يأتي: عن مالك بن دينار قال: لمنا رأى كعب، عامرا بالشام قال من هذا؟ قال: عامر بــن عبــد القيس العنبري البصري راهب هذه الأمة.

فزدني في عُمري حتى يكبر طفلي وتربو أمّتي. فأوحى الله إلى النبي أنه قد قال كذا وكذا، وقد صدق وقد زدته في عمره خمس عشرة سنة. ففي ذلك يكبر طفله وتربو أمّته، فلما طُعن عمر قال كعب لئن سأل عمر ربّه ليبقينه الله، فأخبر بذلك عمر، فقال عمر اللهم اقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم (1) وليس من شك أن هذه الروايات من غرر الروايات المنسوبة إلى كعب، وهي ترجمة علميّة دقيقة لما ورد في سفر الملوك الثاني، (22/ 1 – 7). ليس من حيث مضمون القصة فحسب، بل ومن ناحية الأسلوب كذلك، فهو مطابق للنص العبري الأصلي (2).

والطريقة التي يتبعها كعب حين يناقش الناس في آيات القرآن، هي الطريقة عينها التي يتبعها أحبار التلمود في كثير من الأحوال. ويتضح ذلك، إذا أمعنا النظر في ما رواه مالك قال: رأى كعب رجلاً ينزع نعليه فقال لم خلعت نعليك؟ لعلك تأوّلت هذه الآية ﴿فَاخُلُعُ نَعُلِيكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوى﴾ (3) ثم قال كعب للرجل أتدري مِمّا كانت نعلا موسى، قال مالك، لا أدري أجابه الرجل، فقال كعب: كانتا من جلد حمار مينًا "وقد أورد الطبري هذه الرواية بنصها (5)، ولكن بإسناد غير إسناد مما يرجّح أن المصدر الذي أخذ عنه كل منهما غير الذي أخذ منه

ا- طبقات ابن سعد، ج3، قسم أول ص 257.

<sup>2-</sup> على أن في سفر الملوك نصاً واحداً لهذه الرواية فيه تحريف عن الأصل وهي الجملة "حتى يكبر ابني" فإننا نعلم أن الملك منسى بن حزيقة المقصدود في القصة المذكورة قد تولى الملك في عنفوان صباه بعد أن بلغ العام الثاني عشر من عمر ه.

<sup>3-</sup> سورة طه رقم 12 أية 20.

<sup>4-</sup> موطأ مالك، ج3، ص 105، طبع الحلبي بمصر، سنة 1343، وراجع سيفر الخروج، فصل 3 أية 1 – 6.

<sup>5-</sup> تفسير الطبري، ج16، ص 95.

الآخر. ثمّة فُرق آخر في الروايتين، يؤيّد اختلاف المصدر، وهو أن كعباً في رواية مالك يوجّه خطابه إلى شخص واحد، بينما هو في رواية الطبري يخاطب جماعة من الناس كانوا في المسجد، ثم إن مالكاً لا ينسب هذه الرواية إلا إلى كعب، بينما الطبري ينسبها إليه وإلى غيره من المحدّثين مثل عكرمة وقتادة ووهب بن منبه.

وقد وردت هذه الرواية أيضاً في كتاب قصص الأنبياء للثعلبي، الذي كان يعيش في القرن الخامس للهجرة، ولكنها لم تنسب لكعب ولا لغيره، بل نسبت للرسول مباشرة. (1) ولنستدلّ برواية أخرى على طريقة النقاش التلمودي، التي تغلّبت على كعب في محاوراته: قال كعب لأبي موسى الأشعري: أتدري كم عدد أهل الجنّة ؟ قال أبو موسى: لا. قال: أفتَدري كم هم من صفّ؟ قال أبو موسى لا. قال: أفتَدري ما بين كل صفين قال: لا. قال كعب: هم اثنا عشر صفاً، أمّة محمد صلى الله عليه وسلم ثمانية صفوف ما بين كل صفين كما بين المشرق والمغرب (2).

وكذلك بحثنا في المصادر اليهوديّة ومراجعها علنا نجد أصل هذه الرواية فلم نعثر لها على أثر. فيظهر أنها من القصص، التي كانت شائعة عند يهود بلاد العرب. تتردّد على الألسن ويتلقّاها فريق من أفواه فريق آخر من دون أن يكون لها أصل مدوّن، وهذا هو السرّ في نسيانها، بعد أن تلاشت الطوائف اليهوديّة من أغلب بلاد العرب، والذي نعلمه من المصادر اليهوديّة هو أن موسى الكليم خلّع نعليه تعظيماً لله، وكذلك نعلم أن

<sup>1-</sup> قصص الأنبياء للثعلبي، طبع مصر، سنة 1297 ه ص 171.

<sup>2-</sup> حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج6، ص 14.

#### الباب الثاني: مكانة كعب الأحبار في أدب الرواية الإسلامية 229

سدنة الحرم المقدّس بالقدس كانوا لا يدخلون الميكل إلا وهم حُفاة (1).

وقد أنصت الصحابة إلى كعب الأحبار بتسامح عجيب حينما ذكر التوراة وسمّاها بكتاب الله (2) قال كعب: إن الله اختار من البلاد مكّة (3) ثم يقول: كانت الكعبة غثاء على الأرض قبل خلق السموات والأرض بأربعين سنة (4).

وقد أشاد كعب بفضل مكّة والكعبة ومصر ودمشق وحمص وظفار اليّمَن وأجناد الشام وبيت جبرين بفلسطين. ولكنه بالغ في مدح بيت المقدس فنسب إليها من المآثر والمكارم ما لم يُسمع بمثله لغيرها من البلاد على وجه المعمورة ( 5).

ولا يفوتنا أن نشير، إلى أن غيره من المحدّثين مدحوا كذلك بيت المقدس وقد كان منهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، المتوفّى سنة 124 للهجرة، الذي كان من أكابر الحفّاظ والفُقهاء، ومن أعلم الناس

I-راجع ما ورد في كتاب مدراش رباه: سفر الخروج 2، 6 ما يأتي: كل مكان ظهرت السكينة فيه امتنع استعمال الحذاء، وكذلك كان الكهنة حفاة في أثناء المعادة.

<sup>2-</sup> طبقات ابن سعد، ج 3، قسم 1، ص 240، تاريخ الطبري، ج1، ص 2722.

<sup>3-</sup> حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج 6، ص 15.

 <sup>4-</sup> الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف، طبع القاهرة، سنة 1921، ص 18.

<sup>5-</sup> نود أن نشير إلى أن الهمداني صاحب جزيرة العرب كان مشهوراً بكتابه الإكليل، الذي ضاع أغلب أجزائه، وأنقذ من براثن النسيان، الجزء الذي يتضمن بحوثاً نادرة المثال عن اليمن ومساندها ودفائنها وقصورها. وقد نسب الهمداني لكعب الأحبار بعض الروايات التاريخية المتصلة باليمن (راجع كتاب الإكليل تأليف أبي محمد الحسن الهمداني تصحيح الأب أنستاس مارى الكرملي البغدادي، طبع بغداد، سنة 1931، ص137 وص155). وراجع فضائل المسجد الأقصى، في كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ص 200 -215.

بالحديث. وفي الجملة يظهر أن هناك أحاديث كثيرة انتحلت في النصيف الثاني من القرن الأوّل للهجرة، بين سنة 64 وسنة 73، أي في المدّة التي كان فيها عبد الله بن الزبير خليفة في الديار الحجازية، إلى أن قتله الحجّاج بن يوسف، عامل الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان. ففي الفترة التي حُرِم فيها أهل الشام من الحجّ إلى الروضة المطهّرة، وإلى مكة المكرَّمة مسنَّ الحاجة القصوى إلى إيجاد أحاديث وروايات تشيد بمناقب بيت المقدس وفضلها على غيرها من المُدن. فانتشرت الروايات التي فيها المدح المبالغ فيه عن بيت المقدرس، التي كانت القبلة الأولى للصلاة، وفي الترغيب في شدّ الرحال إلى مساجد ثلاثة، أحدها المسجد الأقصى ببيت المقدس وفي فضل الصلاة في المسجد الأقصىي وفي فضل الإحرام في بيت المقدس، وفي فضل من أهل بعُمُرة من بيت المقدس، وكيف أن الحجّال لا يحخل بيت المقدرس، وفي فضيل الأذان ببيت المقدوس وبيت المقدس أرض المحشر والمنشر وفضل الصخرة وفضل الدفن فيها ( <sup>1</sup>). وقد بحث الأستاذ جولدتسيهر في هذه المشكلة الخطيرة التي كانت سبباً في نحل كثير من الأحاديث ذات المفزى السياسي. وأشار إلى أن الزهري كان مِمِّن أجبروا على قبول روايات موضوعة عن فضل بيت المقدس ومناقبها وشد الرحال إليها وفضل الإحرام فيها وإدماجها بالروايات الصحيحة التي كانوا ينشرونها بين الناس (2). وكان كعب الأحبار مِمَّن وُضعت هذه الروايات باسمه ونسبت إليه. ويرجع ذلك إلى شهرته بين الجماهير، كما

<sup>-</sup> مسند أحمى - 434 ص 35، ج 4 ص 67، وص 299، ج5، ص 434 ص 435 – 428 ص 428 ص 428 مين ابن ماجه، طبع التازي بمصر، سنة 1394، ج1، ص 33 ص 430، سنن النسائي، طبع مصطفى محمد بمصر، سنة 1348، ج2، ص 33 – 130، سنن النسائي، طبع مصطفى محمد بمصر، سنة 2380، ج2، ص 33 ص 430 مصطفى محمد بمصر، سنة 2380، ج2، ص 33 ص 430 مصدفى محمد بمصر، سنة 230، ص 30 ص 430 مصدفى محمد بمصر، سنة 230، ص 30، ص 430 مصدفى محمد بمصر، سنة 230، ص 430 مصدفى محمد بمصر، سنة 240، ص 430 مصدفى محمد بمصر، سنة 240، ص 430 مصدفى محمد بمصر، سنة 240، ص

كان شأن بعض كبار الصحابة والتابعس.

#### 2 - كعب الأجبار وعبد الله بن عبّاس

كان عبد الله بن عبّاس أكثر الصحابة تأثّراً بتعاليم أهل الكتاب عامّة، ويعلم كعب الأحبار خاصّة. فقد ولد عبد الله بن عبّاس قبل الهجرة بيضع سنين. لذلك يعتقد الطبري (1) أن ابن عبّاس كان في التاسعة من عمره حين وفاة الرسول. أما ابن حنبل (2) وابن حجر (3) فيعتقدان أنه حين ذلك لم يكن قد جاوز العاشرة من عمره. على أن لابن حنبل رواية أخرى (4) يذكر فيها أنه كان قد بلغ الخامسة عشرة. وعلى كل حال لم يكن عبد الله بن عبّاس، قد جاوز السابعة عشرة من عمره، حين دخل كعب الأحبار المدينة.

ومن المُكن أن نعتقد، أن أغلب ما وصل إلى عبد الله بن عبّاس من معارف ومعلومات إسرائيليّة، إنما أخذه من مسلمة يهود المدينة، بصفة عامّة، ومن كعب الأحبار بصفة خاصّة. ولكن لا يغيب عن البال أن ابن عباس كان قد اتصل بيهود العراق في أثناء ولايته القضاء بالبصرة بامر من الخليفة علي بن أبي طالب <sup>6</sup>. وكذلك كان بعض اليهود والنصارى يزورونه في الطائف في أواخر أيّامه، ليتناقشوا معه في الشؤون

١- تاريخ الطبري، ج3، ص 2336.

<sup>2-</sup> مسند أحمد، ج 1، ص 356 - 357.

<sup>3-</sup> تهذیب ابن حجر، ج5، ص 278.

<sup>4-</sup> مسند أحمد، ج1، ص 373، وراجع ما ورد في كتاب البداية والنهايــة، لابــن كثير، ج8، ص 295 – 296.

<sup>5 -</sup>Lidzbarski: De propheticis, p. 41.

الدينيّة (1). وكانت وفاة عبد الله بن عباس في سنة 57 للهجرة.

وكان كعب الأحبار يطلق على ابن عباس اسم ربّاني (2) وهو اللقب الذي أطلقه القرآن الكريم على أحبار اليهود (3) إقراراً لليهود فيما ألفوه منذ القرن الأوّل ب.م. من إطلاقهم هذا اللقب على كل متعلم منهم كان يتمسك بمبادئ حزب الفروشيم (4) وإطلاق كعب الأحبار، هذا اللقب على ابن عبّاس وحده دون غيره من الصحابة، فيه إشارة واضحة إلى أن ابن عبّاس، وهو شيخ المحدّثين، قد فاز بأكبر قسط ونال أُوْفَر نصيب من معارف الربّانيين وعلوم الأحبار.

سال ابن عباس كعب الأحبار عن قوله «يسبّحون الليل والنهار ولا يفترون» الا يسامون، فقال: هل يؤدك طرفك؟ هل يؤدك نفسك؟ قال: لا،

<sup>1-</sup> تاريخ الطبري، ج١، ص 424، طبقات ابن سعد، ج2 قسم ثان ص 12.

<sup>2-</sup> ورد في كتاب الطبقات لابن سعد (ج 2 قسم ثان ص 123): قال كعب الأحبار لعكرمة مو لاك ربّاني هذه الأمّة هو أعلم من مات ومن عاش... لَمّا دفسن ابسن عباس قال ابن الحنفية اليوم مات ربّاني هذه الأمة (طبقات ابن سعد، ج2، قسم ثان، ص 121). وراجع ما ذكر عن كلمة "ربان" في الإسلام عند المستشرقين:

A. Geiger: Was hat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen p. 51 J. Horovitz: Koranische Untersuchungen p. 64. G. Dalman: Grammatik des Jüdisch – Palâstinischen Arâmaisch. P. 176. Anm 1.

 <sup>3- ﴿</sup>إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هَدْي وَنُورٌ يَحْكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّائِيةُونَ وَالأُحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ...﴾ (سورة المائدة الآية 44).

<sup>﴿</sup> لُوٰلاً يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيُونَ وَالاَحْبَارُ عَنْ قُولِهِمُ الإِثْمَ...﴾ (سورة المائدة آية 63). 4 -Brüll: Einleitung in die Mishnah p. 51, Zunz: Gottesdienstliche Vortâge I p. 38. Lidzbarski: De Propheticis p. 36.

وراجع لمؤلف هذا الكتاب: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهليّة وصدر الإسلام، ص 20 - 21.

قال: فإنهم ألهموا التسبيح كما ألهمتم الطرف والنفس (1).

وجاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال له حدثني عن قول الله ﴿عِنْدُ سِدُرَةِ الْمُنْتُهُى ﴿عِنْدُهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ (2) فقال إنها سيدرة في أصل العرش، إليها ينتهي عِلْم كل عالِم، ملك مقرب، أو نبي مرسل، وما خلفها غيب لا يعلمه الا الله.

وهناك رواية أخرى ورد فيها أن ابن عبّاس سأل كعباً عن سيدرة المنتهى فقال كعب: إنها سيدرة على رؤوس حَملَة العرش وإليها ينتهي عِلم الخلائق، ثم ليس لأحد وراءها عِلم، ولذلك سمّيت سيدرة المنتهى، لانتهاء العِلم إليها.

وكذلك سأل ابن عبّاس كعباً عن "أم الكتاب" قال: علم الله ما هو خلق وما خلقه عاملون فقال بعلمه: كن كتاباً فكان (3)، وهذا الذي قاله كعب عن معنى "أم الكتاب" هو بعينه المذكور في المصادر اليهوديّة عن "أم التوراة" إذا صح هذا التعبير (4).

وكذلك سنَّل كعب عن قراءة كلمة "حمنَّة" التي وردت في سورة

ا- تفسير الطبري، ج 17، ص 9، قابل بين هذه الرواية وبين ما ورد في كتاب:
 مدراش رباه: سيفر التكوين 78: إن جماعة من الملائكة ملهمة في التسبيح
 والفناء أمام الله نهاراً وليلاً.

<sup>2-</sup> سورة النجم، آية 13 - 16.

<sup>3-</sup> تفسير الطبري، ج 13، ص 100، و ج 17، ص 126، وراجع ما ورد عــن "أم الكتاب" في سورة آل عمران، آية 6، وسورة الرعــد، آيــة 38، فــي تفســير الطبري، ج 3، ص 105، وص 115، و ج 13 من ص 97 – 102.

<sup>4-</sup> مدراش رباه: 1 - 5: خلق البارئ سنة أشياء قبل خلقه الكون، فبعضها خُلقت قبل الكون، وبعضها خُلقت قبل الكون، ولكن قبل الكون، ولكن الخالق فكر في خلقها قبل خلق الكون. كان الله يبصر في التوراة ويخلق الكون.

الكهف آية 86 في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ ﴾ لأن ابن عبّاس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءتها فقرأها الأوّل: حمئة، وقرأها الثاني حامئة، وارتفعا إلى كعب الأحبار يسألانه في ذلك، فرجّح قراءة ابن عبّاس، وقال إن العين الحِمئة هي الثاط أو الطين السوداء (1).

على أن لابن هشام وللطبري نفسه رواية أخرى، يذكر فيها أن الاختلاف في ذلك لم يكُن بين ابن عباس وعمرو بن العاص، بل بين الأوّل ومعاوية (2).

ونذكر في هذا السياق، أن أبا بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي الأندلسي الأشبيلي، المتوفّى سنة 546 للهجرة، في شرحه لصحيح الترمذي، لم يُرُقُ له أن يكون كعب الأحبار قاضياً يفصل بين اثنين من الصحابة فقال: ... ولأميّة بن أبي الصلت شعر لا يقبل منه قوله ولا من كعب، لأن كلامه منقول من التوراة المبدّلة، ولا يُحتاج إليه ولا يُعوّل عليه ولا يصحّ أن يُلتفت إليه. (3).

وقد ذكر صاحب الجامع في الحديث عن عبد الله بن عباس عن يزيد بن قوس عن كعب أنه قال: رب قائم مشكور له، ورب نائم مغفور له، وذلك أن الرجلين يتحابًا في الله، فقام أحدهما يصلي فرضي الله صلاته ودعاءه، فلم يرد عليه من دعائه شيئاً، فذكر أخاه في دعائه من

١- صحيح الترمذي، طبع التازي بمصر، سنة 1353، ج 11، ص 15 - 56،
 وتفسير الطبري، ج 16، ص 9.

<sup>2-</sup> كتاب التيجان، لابن هشام، طبع حيدر آباد، ص 111، وتفسير الطبري، ج 16 ص 8.

<sup>3-</sup> صحيح الترمذي، طبع التازي، ج11، ص 56.

الليل، فقال: يا رب أخى فلان إغفر له، فغفر له وهو نائم (1).

ويعتقد الأستاذ كايتاني Caelani، أن ابن عبّاس كان كثير الاتصال بالمصادر المهوديّة، وأنه لم يكُن له صلة ما بالفرس، ولا بمصادرهم، وأنه قد عرف كيف يصبغ كل ما وصل إليه من المصادر اليهوديّة بالصبغة الإسلاميّة، وهو في تفسيره القرآن يسلك الطريقة نفسها المتّبعة في قصّة التلمود والرواية اليهوديّة في شرحها لآيات التوراة (2).

وقد صرّح العالِم لوث Loth، أن ابن عبّاس قد أنشأ مدرسة يهوديّة في الرواية الإسلاميّة وفي تفسير القرآن (3).

ويشك العالم شوللي Schwally، في صعة اتصال ابن عبّاس المباشر بكعب الأحبار (4)، أما نحن فلا نشك في ذلك مطلقاً، لأن المصادر الإسلاميّة التي تذكر أن ابن عبّاس كان يوجّه الأسئلة إلى كعب، يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها. ولنذهب بعين الخيال إلى المدينة المنورة، إبّان خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وهي تلك الفترة التي كان فيها ابن عبّاس يعيش في المدينة، ويُعلم أن كعب الأحبار قد ذاع صيته وانتشرت سمعته في مجالس الخليفة وفي اجتماعات الصحابة. فكيف نتصور، أن ابن عبّاس، الذي كان منذ شبابه يميل إلى البحث والتنقيب، ويحرص على التعمق في شرح آيات القرآن الكريم، ويستعين في ذلك بكل مَن له دراية أو لديه رواية، وبكل مَن كان ذا عقل وعلم من الصحابة والتابيعن، ومِمنً اعتنق الإسلام قديماً ومَن دخل فيه حديثاً، ثم

<sup>1-</sup> الجامع في الحديث، لابن وهب، ص 22.

<sup>2 -</sup>Caetani: Annali dell'Islam Introd. P. 48-49.

<sup>3 -</sup>Morgenlândische Forschungen. Fleischer-Festschrift S. 298.

<sup>4 -</sup>Noeldeke Schwally: Geschichte de Qorans II p. 165.

يهمل كعب الأحبار، الذي كان يمتاز بشيء يميل إليه ابن عبّاس بفطرته، وهو الموعظة بالقصّة في القرآن، فهو محتاج بلا شك إلى كعب العالم الواقف على قصص أنبياء بني إسرائيل، الواردة في التوراة وفي بقيّة الكتب المقدّسة عند اليهود ليشرح له ما غمض عليه أمره منها.

والذي يلوح لنا، أن ابن عبّاس لم يعرف كعباً معرفة عاديّة فحسب، بل إنه كان يلازمه طويلاً. ويصغي إليه بعناية، ويرتشف من علمه بشوق، فكثرت معارفه وزادت معلوماته، وقويّت مداركه. فانكشفت له أمور كثيرة كانت خافية على غيره من معاصريه (1). ونرجّح أن ذلك الاتصال المباشر المبارك، بين الشيخ كعب الحديث العهد بالإسلام، وبين ابن عبّاس الشاب المسلم من مهده، قد أنتج تلك العبقريّة الفدّة التي كانت سبباً في تخليد اسم ابن عباس في كتب السنّة الإسلاميّة وفي تفسير القرآن.

## 3 كعب الإحبار وأبو هُرَيْرَة

يعد أبو هريرة ثاني المحدّثين، الذين رَوُوا عن الرسول. بل لم ينسب إلى غيره من الصحابة مثل ما نسب إليه من رواية الأحاديث. حتى أن ما جاء في مسند أحمد بن حنبل مروياً عنه، لا يقل عدد صفحاته عن 314 صفحة، في حين أن ما جاء في المسند نفسه مروياً عن ابن عبّاس لم يتجاوز 160

ا- راجع النصوص التي ذكر فيها أن ابن عباس وجه أسئلة إلى كعب الأحبار، أو الثقى به وتحدث إليه: طبقات ابن سعد، قسم أول ص، 87، تاريخ الطبري، ج1، ص 74، نفسير الطبري، ج16 ص 8، ج17، ص 9 وص126، ج72، ص28، وجامع الترمذي، طبع الهند، سنة 1293، ص 477، حلية الأولياء، ج5، ص 381 وص 382.

صفحة (1). ومن المعلوم أن أبا هُريَّرَة قد بلغ ما رُواه من الأحاديث مبلغاً عظيماً لفت أنظار كثيرين من الصحابة (2).

وقد كان أبو هُرَيْرَة يرجع في المسائل الإسرائيليّة إلى كعب الأحبار، كما صرّح هو نفسه بذلك، إذ قال: خرجت إلى الطور، فلقيت كعب الأحبار، فجلست معه فحدّثني عن التوراة، وحدّثته عن رسول الله، صلعم، فكان فيما حدّثته أن قلت: قال رسول الله، صلعم، خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجُمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنّة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة (3), ومن من دابة إلاّ وهي مصيحة يوم

ا- مسند أحمد بن حنبل، ج 2 ص 228، - 425، و ج 1، ص 214 - 374.

<sup>2-</sup> عن أبي هريرة يقول ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون عسن رسول الله صلعم، هذه الأحاديث إلخ... عن أبي هُريَزة، أنه كان يقول: لو حثثتكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالعبر... عن أبي هُريَزة لو أنبأتكم ما أعلم لرماني الناس بالخرف وقالوا أبو هُريَزة مجنون... عن أبي هُريَزة لو أنبأتكم ما أعلم لرماني الناس هُريَزة والذي نفسي بيده لو حثثتكم بكل شيء سمعته من رسول الله لرميتموني بالقشع، يعني المزابل ثم ما نظرتموني (طبقات ابن سعد، ج 4، قسم شان، ص 57) وقد ذكر ابن كثير أن عمر بن الخطاب قال لأبي هُريَزة: لتتركن الحديث عن رسول الله، أو لألحقنك بأرض دوس (البداية والنهاية، ج 8، ص 106) وكذلك روي أن عائشة تأولت أحاديث كثيرة عن أبسي هُريَد، وو هَمَتُ في بعضها. وقد عابت عليه سرد الحديث، أي الإكثار من الساعة الواحدة، (البداية والنهاية، ج8 ص 107). وكذلك راجع ما ذكره المستشرقون في هذه المسألة عن أبي هُريَرة:

Sprenger: Das Leben Muhammeds Bd I p. XXXIII. Goldziher Muh. Studien II. P. 49 anm. 4 Caetani: Annali dell'Islam p. 51 – 53.

<sup>38</sup> وردت هذه النظريّة في المصادر اليهوديّة سنهدرين ص 38 ب وفي مصادر مسيحيّة راجع. Schatzhâhle, ed. Bezold. Leipzig 1883 Ubersetzung, p.62. وقابل في هذه المسألة ما كتبه الأستاذ Lidzbarski في رسالته: 8. anm.6

ويلاحظ في هذه المناسبة أن الطبري في تاريخه يقصّ هذه الرواية باسم كعـب إذ قال: ...عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يحدث أنه سمع كعباً يقول: خيــر يوم طلعت في الشمس الخ (ج1، ص 114).

الجُمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً الساعة، إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلّي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه، قال كعب: ذلك في كل سنة يوم (1) فقلت: بل في كل جُمعة، فقرأ كعب التوراة، فقال صدق رسول الله، صلعم، .. ثم لقيت عبد الله بن سلام، فحد تنه بمجلسي مع كعب الأحبار، وما حد تنه به في يوم الجُمعة فقلت: قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جُمعة فقال: عبد الله بن سلام صدق كعب (2).

وهناك رواية أخرى تُنسب إلى أبي هُريْرَة، تذكر أنه لم يسمع من الرسول شيئاً عن فضائل يوم الجُمعة، بل إن كل ما سمِعه في ذلك، إنما هو من عبد الله بن سلام ( 3). وكان هو الذي تحدّث مع الرسول عن فضل يوم الجُمعة للمؤمنين ( 4). على أن مسلماً في صحيحه، لم ينسب شيئاً مِمًّا رُواه في باب مناقب يوم الجمعة إلى كعب أو إلى عبد الله بن سلام، ولم يذكرهما مُطلقاً في هذا الباب وكل ما رواه عن ذلك نسبهُ مباشرة إلى الرسول ( 5)، وهذه إحدى الظواهر الخطيرة التي تعرض للباحث في تطوّر

١- يشير كعب إلى صوم عاشوراء، المعروف بيوم الغُفران، الذي فيه يصلّي اليهود
 في المعابد طول النهار.

<sup>2-</sup> كتاب الموطأ، طبع الحلبي، بمصر، سنة 1343، ج 1، ص 131 – 132، ســنَن النسائي، ج 3، ص 114، مسند أحمد، ج 5، ص 453.

<sup>3-</sup> مسند أحمد، ج5، ص 450.

<sup>4-</sup> مسند أحمد، ج5، ص 451.

<sup>5-</sup> صحيح مسلم، ج3، ص 288، أما صاحب حلية الأولياء فينسب روايات في مناقب يوم الجُمعة إلى كعب، (حلية الأولياء، ج 5، ص 382).

أسانيد الرواية الإسلاميّة. وهي ظاهرة تلقي شعاعاً من النور، على مصدر كثير من الروايات كانت في بدء الأمر منسوبة إلى أحد الصحابة أو التابعين، ثم حدث أن تُحلت في زمن متأخر ونُسبت إلى الرسول مباشرة.

وتبدو هذه الظاهرة ساطعة لامعة، حينما نجد في المصادر القديمة روايات وجّه فيها أبو هُريْرَة السؤال إلى كعب الأحبار، أو إلى عبد الله ابن سلام، ثم نرى هذه الروايات نفسها، قد نسبت في المصادر المتأخّرة إلى الرسول مباشرة. فلا نشك أن أصحاب هذه المصادر وهم بعض جامعي الروايات في القرن الثالث للهجرة، لم يرُق لهم، لأمر من الأمور، أن يقبلوا رأياً من مصدر يهودي، أو مِمَّن اعتنق الإسلام حديثاً، فآثروا أن تروى الرواية وتنسب إلى الرسول مباشرة.

ويحدّثنا صاحب الموطأ بما يأتي: قال عبد الله بن سلام لأبي هُرَيْرَة إن خير ساعة للصلاة تكون آخر ساعة في يوم الجُمعة، فقال له أبو هُرَيْرَة كيف تكون آخر ساعة في يوم الجُمعة وتلك الساعة ساعة لا يصلّى فيها، فقال عبد الله بن سلام ألم يقل الرسول، صلعم، من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلّي (1).

ويجدر بنا في هذا المقام أن نشير، إلى أن رواية شبيهة بها مذكورة في كتاب الجامع لابن وهب، وهي عبارة عن محادثة بين عبد الله بن سلام وبين كعب، وليس لها صِلة بأبي هُرَيْرَة (2) ثم إننا عثرنا على هذه

الموطأ، ج 1، ص 59، النسائي، ج 3، ص 115.

<sup>2-</sup> الجامع في الحديث، لابن وهب، ص 37، ورد في هذا الكتاب ما يأتي: حدث عمرو بن الحرث، أن عبدالله بن سلام وكعب النقيا فقال أحدهما: إني لأعرف لليلة في السنة ينزل الله فيها إلى سماء الدنيا، فيقول: اليوم أعفو للمؤمنين وأملي للكافرين وأدع أهل الحق حتى ينحل حقدهم وقال الآخر: بل هي كل ليلة.

الرواية في كتاب متأخر منسوب لِكعب لا لِعبد الله بن سلام (1).

وليس من شك، أن عبد الله بن سلام عرف كعباً إذ عرض عليه في أشاء اجتماع بينهما، عند الخليفة عمر بن الخطاب السؤال الآتي: يا كعب، مَنِ العُلماء؟ قال: الذين يعلمون بالعِلم. قال: فما يذهب العِلم من قلوب العُلماء؟ قال: الطَمَع وشِره النَّفُس وتطلّب الحاجات إلى الناس، قال صدَقَت (2).

ونود أن نشير، إلى أن أبا هُريْرَة كان على كثرة إنتاجه في الحديث يتورّط في بعض الأحوال، ويخلط بين حديث الرسول ورواية كعب الأحبار، كما يتضح لنا من الرواية المنسوبة لمسلم بن الحجّاج: قال لنا بشر بن سعيد: كنا نجالس أبا هُريْرَة فيُحدث عن رسول الله، ويحدثنا عن كعب الأحبار، ثم يقوم، فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب، وحديث كعب عن رسول الله، وفي رواية يجعل ما قاله كعب عن رسول الله عن كعب، فاتقوا الله وتحفظوا في الحديث. وقال يزيد بن هارون، سمعت شعبة يقول: أبو هُريُرَة كان يدلس أي يروي ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله،

<sup>1-</sup> قوت القلوب، لأبي طالب المكي، طبع مصر، سنة 1310، ج 1، ص 66، قابل بين هذه الرواية وما يقابلها في الأداب اليهودية (راجع المشنا، كتاب المشاء براخوت فصل 1/5 والتلمود براخوت ص 32 ب).

<sup>2-</sup> الإصابة، لابن حجر، ج 3، ص 638.

<sup>3-</sup> ابن كثير: البداية والنهاية: ج 8، ص 109.

### 4. كعب الأحبار وعبد الله بن عمرو بن العاص

وثمّة صحابي آخر كان على اتصال وثيق بكعب الأحبار، ذلك هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد وُرد عن علاقته بكعب، في كتاب الجامع لابن وهب ما يأتي: «حدّث آوس آن عبد الله بن عمرو بن العاص التقى بكعب فقال له: يا كعب علّمني النجوم فقال كعب: لا خير فيه. قال عبد الله: لِمَ وقال: لأن فيه ما تكره، يريد الطيرة. قال كعب: فإن مضى وقال اللهم إنه لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا ربّ غيرك. قال ثم سكت، فقال عبد الله بن عمرو: ولا حُولٌ ولاً قوّة إلا بك. قال كعب: جاء بها عبد الله، والذي نفسي بيده إنها لرأس التوكّل وكنز العبد في الجنّة. ولا يقولها عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضره شيء. قال عبد الله: أفرأيت إن لم يمض وقعد. قال: طعم قلبه طعم الإشراك» (1).

ومضمون هذه الرواية مذكور في مكان آخر من الكتاب نفسه على المنوال الآتي: «سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمرو فقال: هل تَتَطَيّر. قال: نعم. قال: كيف تقول إذا تطيّرت. قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا ربّ غيرك ولا قوة إلا بك. فقال كعب: أنت أفقه العرب وإنها كذلك في التوراة... (2) ووردد هذه الرواية عند ابن سعد أيضاً» (3).

ولابن وهب روايتان منسوبتان لكعب الأحبار ورد في واحدة ما يأتي: «حدّث كعب عبد الله بن عمرو بن العاص وقال إنه يدعو يوم القيامة فيقول أين المتحابّون لجلالي فيؤتى بهم. ثم يقول ادعوا إلى جيراني فيقولون

الجامع في الحديث، لابن وهب، ص 107.

<sup>2-</sup> الجامع في الحديث، لابن وهب، ص 108.

<sup>3-</sup> طبقات ابن سعد، ج4، قسم ثان، ص 13.

ربِّنا ومُن جيرانك؟ فيقول عمّارو مساجدي، فيجعلون على كراسيّ تحت العرش ويعتقون النار» (1).

وقد ورد في الثانية: «قال كعب: إن المتحابّين في الله على عُمُه من ياقوت أحمر على رأس العمود مشرفين على أهل الجنّة مكتوب في جباههم، هؤلاء المتحابّون في الله إذا طلع أحدهم ملأ حُسنه أهل الجنّة، كما تملأ الشمس أهل الأرض، يقول أهل الجنّة: هذا رجل من المتحابّين في الله اطلع ينظرون إلى وجهه مثل القمر ليلة البدر (2)».

ولو صحّت هذه الرواية لأمكن الاستدلال منها على مبلغ عواطف كعب الصوفية. فهي تدلّ دلالة واضحة على أنه كان راسخ الإيمان بالله شديد الإخلاص لعقيدته، كما هو شأن المؤمنين المتفانين في كل ملّة وكل دين.

## 5۔ رأي كعب الأحبار في أمر عقوق الوالكين

سُئل كعب عن عقوق الوالدَين فقال: إذا أمرك أبواك فلم تُطعِهما فقد عققتهما. وإذا دعوا عليك فقد عققتهما العقوق كلّها (3).

وتحدُثنا رواية أخرى باسم سعيد المقبري أنه سمع السلولي يُحدَّث نوفل بن مساحق أنه سأل كعب الأحبار: ما تجدون في كتاب الله من عقوق الوالد فقال: إذا أقسم عليه فلم يلوه وسأله فلم يعطه وأتمنه فلم يؤدّه عليه واشتكى إلى الله ما يلقى منه فذلك العقوق كله (4).

<sup>1-</sup> الجامع في الحديث، لابن وهب، ص 29.

<sup>2-</sup> الجامع في الحديث، لابن وهب، ص 22، حلية الأولياء، ج5، ص 380.

<sup>3-</sup> الجامع في الحديث، لابن وهب، ص 15.

<sup>4-</sup> الجامع في الحديث، لابن وهب، ص 11، حلية الأولياء، ج 6، ص14.

وفي رواية أخرى يقول كعب: والذي نفسي بيده إن الله ليجعل خير العبد، وإذا كان عاقاً لوالديه ليجعل له العذاب، وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان باراً بوالديه ليزداد براً وخيراً. وقال كعب: أجد في كتاب الله أنه إذا دعاه فلم يجبه فقد عقه، وإذا ألجاه إلى أين يدعو عليه ويبكي إلى الله منه فيما يليه ويليه فقد عقه كل العقوق، وإذا ائتمنه فخانه فقد عقه، وإذا سأله مها يقدر عليه فمنعه فقد عقه (1).

وتعدّ الروايات المذكورة من أقدم ما نُسب إلى كعب في أقدم المسنّفات في الحديث. ولو صحّت لكان لنا فيها خير دليل على كيفيّة تعريفه النظريّات الأخلاقيّة المستمدّة من "كتاب الله".

ونحن نعتقد أن المقصود من السؤال الموجّه إلى كعب: كيف تجدون في "كتاب الله"؟ هو الاستفهام عمّا ورد في هذه المعضلة في كتاب التوراة، إذ لم يكُن الصحابة والتابعون بحاجة إلى أن يسألوا كعباً ما يجده في القرآن عن عقوق الوالدين.

## 6. تراجع تاثير كعب الأحبار في القرق الثاني للهجرة

إن كثرة الروايات المنسوبة إلى كعب الأحبار في المصادر القديمة، تدلّ على ما كان له من المكانة في نفوس الصحابة والتابعين في النصف الأوّل من القرن الأوّل للهجرة، ولسنا بحاجة إلى القول إنّ كل ما ورد عن كعب في تلك المصادر صحيح لا شكّ فيه. ولكن ما يمكننا أن

<sup>1-</sup> الجامع في الحديث، لابن وهب، ص 18، حلية الأولياء، ج 6، ص22.

ونود أن نشير إلى أن الأصبهاني صاحب الحلية ينقل روايات كثيرة باسم ابسن وهب وهي غير موجودة في الجامع في الحديث يدلّ ذلك على أن ابن وهب في مؤلّفاته الأخرى لم يحجم عن جمع روايات كعب الأحبار.

نستخلصه هو أن كعب الأحبار كان من الأفراد البارزين الذين كان يعوّل عليهم في أدب الإسرائيليّات وفي كل ما له صِلّة بالمصادر اليهوديّة فى بيئة الصحابة والتابعين.

ولكن مع ضعف العناية في القرن الثاني للهجرة بقصص الأنبياء في رواية الحديث، وقلّة الاهتمام بالمراجع والمصادر، التي استقى منها كثيرون من الصحابة والتابعين معلوماتهم، أغفل العُلماء ذكر أسماء الكثيرين، لا سيما مِمَّن كانوا قنطرة الصلّة بين الإسلام وحضارات الأُمّم الأخرى، فأهمل اسم كعب إهمالاً فاحشاً.

## 7- مَن هو الذبيح: إسحاق أم إسماعيل؟

وأقوى دليل على أن الرأي العام في القرن الثاني للهجرة أخذ يرغب عن كعب ويهمل شأنه عن قصد، هو الخلاف الذي نشأ بين العُلماء المسلمين في مسألة الذبيح: هل كان المفدي إسحاق أم إسماعيل (1). فإذا نحن تتبعنا الأحاديث النبوية في أقدم مصادرها، اتضح لنا أن الرأي السائد في الأندية الإسلامية مدى القرن الأول للهجرة كان الاعتقاد فيه بأن الذي أمر الله بذبحه إنما هو إسحاق كما هو معروف من التوراة (2). ويظهر أنه لم يطرأ تغيير على هذا الرأي في أكثر سني القرن الأول بدليل أن الأسقف يوحنا الدمشقي أشار في رسالته التي نشرها في أواخر القرن الأول للهجرة مناقشاً فيها المسلمين في قداسة الحجر الأسود بمكة المكرمة، إلى أن الذبيح هو إسحاق، وقد جاءت إشارته إلى ذلك بعبارة

ا- سورة الصافات، أية 101 – 107.

<sup>2-</sup> سفر التكوين، آية 1 – 19.

يفهم منها أن هذا أمر متّفق عليه بين الفريقين. ولو كان هناك خلاف بين المسلمين والأسقف في هذا الأمر لما سكت عنه، ولكان تعرّض له ليظهر مبلغ الاختلاف بين العقيدة الإسلامية وغيرها من عقائد أهل الكتاب (1).

ولكن حدث في أوائل القرن الثاني للهجرة في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، الذي حكم من صفر سنة 99 إلى رجب سنة 101 للهجرة، أن رجلاً كان يهودياً وأسلم فحسن إسلامه صرّح برأي جديد لم يكُن أحد من المسلمين يقول به قبل ذلك، وهو أن إسماعيل هو ذبيح الله وهو الذي فدي بذبح عظيم. فاهتم الخليفة بهذا الأمر (2) وسأل محمد بن كعب القرظي عن رأيه: أي ابني إبراهيم أمر الله بذبحه ؟ فقال محمد بن كعب: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين.

وهكذا نشأ الخلاف. ولم يكن لينشأ لو ذكر القرآن اسم المفدي (وفَديناه بذبح عظيم) (3) على أن الروايات القديمة تُثبت أن النبي صرّح بأن الذبيح المفدي هو إسحاق (4) ولكن بالرغم من هذه الرواية انقسمت الآراء وافترق الناس إلى فريقين أحدهما ينصر الرأي القديم المعروف في التوراة من أن إسحاق هو ذبيح الله، وآخر ينتصر بغيرة وحماسة للرأي المستحدث القائل بأن إسماعيل هو الذبيح المفدي.

واحتجّ الفريق الأوّل بما رُوي عن كعب الأحبار وأبي هُرَيْرَة وعكرمة

<sup>3-</sup> سورة الصافات آية 107.

<sup>46</sup> ص 23، ص 46.

والسدّي كما استدلُوا بما رَواه ابن عبّاس عن النبي أن إستحاق هو الذبيح (1).

أما أصحاب الرأي الثاني، فلم يعبأوا بما رُواه ابن عبّاس، من أن الرسول قال إنّ الذبيح هو إسحاق، بل نشروا أحاديث على لسان ابن عبّاس نفسه تقول إن إسماعيل هو المقصود بالذبيح. وقد أسندت هذه الأحاديث برواية أهم تلاميذ ابن عبّاس وهما مجاهد والشعبي (2).

ومِمًّا يجب أن يُلاحظ أن عكرمة الذي كان أيضاً من تلاميذ ابن عبًاس لم يُنسب إليه شيء يؤيد النظرية الجديدة، بل ترك يروي باسم أستاذه الرواية القديمة، التي تثبت أن إسحاق هو الذبيح. ونحن نعلم من أُوثُق المصادر أن عكرمة كان أصدق تلاميذ ابن عبًاس في الرواية، وأنه كان أعلم الناس بكتاب الله (3) والتفسير (4).

ويجدر بنا أن نذكر أن ابن سعد، المتوفّى سنة 230 للهجرة، والذي عني بترجمة إسماعيل بن إبراهيم خليل الله (5) وأحمد بن حنبل المتوفّى سنة 241 للهجرة، والذي ذكر إسماعيل مراراً (6) لم يتعرّضا للخوض في مشكلة الذبيح كأنهما يتهرّيان منها ولا يقبلان أن ينتصرا فيها لفئة من

<sup>1-</sup> تفسير الطبري، ج23، ص 46، تاريخ الطبري، ج 1، ص 265.

<sup>2-</sup> تفسير الطبري، ج23، ص 48، تاريخ الطبري، ج 1 ص 299، قصص الأنبياء للثعلبي ص 64.

<sup>3-</sup> المرتضى الزبيدي: إتحاف السادة المتقين، طبع مصر، سنة 1311، ج4، ص556.

<sup>4-</sup>طبقات ابن سعد، ج5، ص 212. وقد ذكر ابن سعد باسم عمرو بن دينار قال: «دفع إلي جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه». حلية الأولياء، ج6، ص 326 - 347.

<sup>5-</sup> طبقات ابن سعد، ج 1، ص 253.

<sup>6-</sup> مسند أحمد، ج 1، ص 253.

دون الأخرى.

أمّا الطبري، المتوفّى سنة 310 للهجرة، والذي جمع بعناية فائقة كافّة الأحاديث والروايات، التي تستند إليها كل فئة من الفئتين المختلفتين، فيرجّح بصراحة وجرأة لا تترك مجالاً للفرض أو التشكّك، أن إسحاق هو المقصود بالذبيح، وأن إسماعيل لم يكُن هو المفدي، وقد ذكر في هذا الموضوع ما يأتي: الوأولى القولين بالصواب في المفدي من ابني إبراهيم خليل الرحمن على ظاهر التنزيل قول من قال هو إسحاق لأن الله قال وفديناه بذبح عظيم، فذكر أنه فدى الفلام الحليم، الذي بشتر به إبراهيم حبن سأله أن يهمب له ولداً صالحاً من الصالحين، فقال ﴿رُبُ هُمُبُ لِي مِنَ المِسْرِ به وكان الله تبارك اسمه قد بين في كتابه، أن الذي بشتر به هو المحاق... فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي ذكر تعالى ذكره في هذا الموضع، هو الذي ذكر في سائر القرآن أنه بشتره به، وذلك لا شك أنه إسحاق إذ كان المفدى هو المبشتر به... (1).

ولم يتردّد العالِم إبراهيم بن محمد البيهقي المتوفّى سنة 320 للهجرة (2) والشاعر أبو العلاء المعرّي، المتوفّى سنة 449 للهجرة (3)، والفقيه عبد القادر الجيلاني المتوفّى سنة 561 للهجرة (4)، في أن يجاهروا، أن إسحاق إسحاق هو الذي كان المفدى من الذبح، على أن الجاحظ المتوفّى سنة

ا- تفسير الطبرى، ج 23، ص 49.

<sup>2-</sup> كتاب المحاسن والمساوئ، طبع Schwally ج 1 ص 151.

<sup>3-</sup> سقط الزند، طبع مصر، سنة 1276، ج 1، ص 64.

<sup>4-</sup> الغنية الطالبي طريق الحق عز وجل، طبع مكة، سنة 1314، ج2 ص40.

225 للهجرة، لم يشأ أن يرجّع أحد الرأيين بل اكتفى بذكر زُعماء الفريقين (1). أمّا النعلبي، المتوفّى سنة 427 للهجرة، فقد سرد أخبار الخلاف، ورجّع رأي الفئة الثانية، مستدلاً بما رواه الشعبي من أنه رأى قرني الكبش الذي ذبح فداء الذبيح (2). وقد تعرّض الطبري لهذا التعليل الساذج وقال «أمّا اعتلال من اعتل بأن قرن الكبش كان معلّقاً في الكعبة فغير مستحيل أن يكون حُمل من الشام إلى مكّة. وقد رُوي عن جماعة من أهل العِلم أن إبراهيم إنّما أمر بذبح ابنه إسحاق بالشام وبها أراد ذبحه "(3).

وعلى نحو الفئة الثانية، نحا ابن قيم الجوزية المتوفّى سنة 751 للهجرة (4) ومحمد رمضان، من مسلمي جنوب الأندلس، الذي دوّن رسالة باللغة الإسبانيّة عن قصص الأنبياء في سنة 1603 للميلاد (5) والأستاذ عبد الوهاب النجار، الذي يعتقد أن لفظ إسحاق حشر حشراً في غضون قصنة الذبيح في التوراة، وأن المفتدى إنما كان إسماعيل لا غيره (6)، وكذلك ذكر الشريف الرضي الشيعي المذهب، المتوفّى سنة 406 للهجرة، أن المفدي من النبح كان إسماعيل (7)، ويميل جمال الدين محمد جار المخزومي القرشي من رجالات القرن التاسع للهجرة اعتماداً على بحث

<sup>1-</sup> كتاب الحيوان، للجاحظ، طبع مصر سنة 1323، ج 1 ص 16.

<sup>2-</sup> قصص الأنبياء، ص 65.

<sup>3-</sup> تفسير الطبري، ج 23 ص 49.

<sup>16</sup> معاد في هدى خير العباد، طبع مصر سنة 1324، ج1 ص16. 5 -M. Grünbaum: Neue Beitrage zur Semitischen Sagenkunde. Leiden 1893, p.249.

<sup>6-</sup> قصص الأنبياء، طبع مصر سنة 1351، ص 76.

 <sup>7-</sup> تفسير القرآن المسمّى بحقائق التأويل في متشابه التنزيل، تأليف السيد الشريف
 الرضي، طبع النجف الأشرف، سنة 1936، ج 5 ص 250.

#### الباب الثاني: مكانة كعب الأحبار في أدب الرواية الإسلامية 249

مفصل عميق في القرآن إلى الرأي بأن إسحاق هو المفدي (1).

ولما كان أغلب عُلماء المسلمين في العصور المتأخّرة قد أخذوا بالرأي الثاني ولم يعبأوا بالحجج، التي استند إليها الفريق الأول، فقد شاع تلقيب كل من سمّى إسماعيل بلقب "أبو الفداء".

ومِمَّن اشتهر بهذا اللقب، إسماعيل بن علي أبو الفداء، المتوفّى سنة 732 للهجرة، صاحب المختصر في أخبار البشر، وأبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي، المتوفّى سنة 774، صاحب البداية والنهاية، وأبو الفداء إسماعيل بن محمد القونوي المتوفّى سنة 1195 للهجرة، صاحب حاشية القونوي على تفسير القاضي البيضاوي.

ولقد توسّعنا في ذكر تفاصيل الخلاف في مسألة الذبيح لأننا نعتقد أنها من خيرة الأمثلة، التي يستطيع الباحث أن يسوقها ليوضح مبلغ التقلّبات التي طرأت على بعض الروايات، ويظهر مقدار ما لحقها من عبث، بسبب الأغراض المختلفة والأهواء المتباينة (2).

## 8. كعب الأحبار في أدب الفقه

ليس لكعب الأحبار في الفقه الإسلامي مكانة ذات قيمة، ولم نجد له في هذا الميدان إلا بعض روايات ذكرها أقدم الجامعين للروايات الفقهية الإسلامية، فقد وردت عند مالك روايتان فقهيتان عن كعب

<sup>1-</sup> الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف، طبع القاهرة، سنة 1921 ص 257 - 258.

<sup>2-</sup> راجع ما ورد في أمر المفدي من الذبح في كتاب:

Ignaz Goldziher: Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung. Leiden 1929 p. 79 – 81.

الأحبار، ذكر في الأولى منهما بإسناد عن عطاء بن يسار أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار، عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلّى أثلاثاً أم أربعاً، فكلاهما قال: ليصلٌ ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس (1).

وذكر في الثانية، وهي أهم من الأولى، عن عطاء بن يسار أيضاً ما يأتي: «إن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب، حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد، فافتاهم كعب بأكله، فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال: من أفتاكم بذلك قالوا: كعب، قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا، ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فافتاهم كعب أن يأخذوه فياكلوه. فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال: ما حملك على أن تفتيهم بذلك قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك قال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حُوت ينثره في كل عام مرتس، (2).

وتتضمن هذه الرواية فتُتويَيْن الأولى في بيان لحم الصيد في الحجّ، ويوجد مثل هذه الفتوى، مروية عن أبي هريرة، الذي كان على رأس قُوم محرمين بالربدة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناساً أحلة يأكلونه فافتاهم بأكله، ثم قدم المدينة على عمر بن الخطاب فساله عن ذلك فقال: بما أَفْتَيْتهم قال: أَفْتَيْتهم بأكله، فقال عمر: لو أَفْتَيْتهم بغير ذلك لأَوْجَعتك (3).

أما الفتوى الثانية المذكورة في رواية كعب، فهي عن حلّ صيد

ا- موطأ مالك، طبع مصر، سنة 1343، ج1، ص 118.

<sup>2-</sup> موطأ مالك، طبع مصر، سنة 1343، ج1، ص 324.

<sup>32-</sup> موطأ مالك، طبع مصر، سنة 1343، ج 1، ص 324.

الجراد المحرم. وهناك رواية أن عمرو بن العاص دعا خالد بن ثابت الفهمي، جدّ بني رفاعة ليجعله على المكس فاستعفاه فقال عمرو ما تكره منه قال: إن كعباً قال لا تقرب المكس فإن صاحبه في النار (1).

### 9. كعب الأحبار والشِعر العربي

لم نعثر في أشعار المعاصرين لكعب على ما يُثبت اتصاله بالشُعراء، سوى ما جاء في رواية واحدة عن عثمان بن أبي عائشة الذي قال: سمع كعب الحبر رجلاً ينشد بيت الحطيئة:

من يفعل الخير لا يُعدمُ جوازيه لا يذهبُ العرفُ بين الله والناس

فقال: والذي نفسي بيده إن هذا البيت لمكتوب في التوراة، قال اسحاق قال العمري: والذي صحّ عندنا في التوراة لا يذهب العرف بين الله والعباد (2).

## 10 \_ قياس التحقّق من روايات كعب الأحبار

لم يصل إلينا، أن لِكعب الأحبار شيئاً من المصنفات بل لم يصل إلينا، أن أحداً من الصحابة أو التابعين في النصف الأوّل للقرن الأوّل من المجرة قد ألّف كتاباً أو دوّن مصنفاً، ومع ذلك لا نشك في أن هناك روايات كثيرة قد دوّنت في أثناء القرن الأوّل للهجرة، لأن تلاميذ بعض الصحابة كانوا يدوّنون الروايات والقصص والنظريات المنسوبة إلى

١- كتاب فتوح مصر وأخبارها، لابن عبد الحكم، ص 112.

<sup>2-</sup> أبو الفرج الأصفهاني، كتاب الأغاني، طبع بولاق، سنة 1285، ج2، ص 50. حلية الأولياء ج6، ص 44، وقد ورد هذا البيت من الشعر في ديوان جرول ابن أوس الحطيئة (راجع مقالة العمالم جولدتسمهير J. Goldziher) فسي المجلمة الألمانية الشرقية (Z.D.M.G. X L VI P. 38).

أساتنتهم (1). وقد ذكر صاحب الفهرس (2) أن كتاب ابن عبّاس الذي رُواه مجاهد وعكرمة، الذي انتقلت رواياته مكتوبة إلى أيدى الناس، كانت من أقدم مصنّفات المسلمين (3) ، ومن المعروف أن بعض الصحابة كانوا بدوّنون بالبديهم بعض الروايات، كما ذكر عن ابن عبّاس، أنه كان يكتب على ألواح عن أبي رافع شيئاً من فعل رسول الله (4)، وأن عبدالله بن عمرو بن العاص كان يكتب أحاديثه عنه (5)، وأن أبا هُرَنْرَة لم بكتب. ولكن كاتب مروان كتب عنه كما يتّضح من الرواية الآتية:«كان مروان قد دعا أبا هُرَيْرَة وأقعده خلف السرير، وجعل مروان يسأل وجعل كاتب مروان يكتب عنه، حتى إذا كان عند رأس الحول، دعا به وأقعده من وراء الحجاب، فجعل يسأله عن ذلك الكتاب، فما زاد ولا نقص ولا قدّم ولا أخّر " ( 6).

وأنَّا لنعلم أن ابنِّي كعب كانا يدوِّنان كثيراً ممَّا سمعا عن أبيهما (7). وكذلك نعلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب أحاديثه ثم ينشرها على الناس <sup>(8)</sup>.

وينبغى أن نشير إلى أن استعمال الأسانيد لم يكُن مألوفاً في النصف

<sup>1 -</sup>Goldziher: Muh, Studien II p. 9 f.

<sup>2-</sup> فهرس ابن النديم، ص 50، 51، 57 (كتاب ابن عباس رواه مجاهد - كتاب تفسير عكرمة رواه عن ابن عبّاس).

Goldziher: Koranauslegung, p. 76 f. ، 79 ص 1 -3

<sup>4-</sup> طبقات ابن سعد، ج 3 ص 123.

<sup>5-</sup> البداية والنهاية لابن كثير، ج 8، ص 106.

<sup>6-</sup> البداية والنهاية لابن كثير، ج 8، ص 106.

<sup>7-</sup> تاريخ الطبري، ج ١، ص 424، تهذيب ابن حجر، ج ١، ص 508.

<sup>8-</sup> البداية والنهاية لابن كثير، ج 8 ص 106.

الأوّل من القرن الأوّل للهجرة (1)، ولذلك فإن كثيراً من الروايات المنقولة عن كعب لم ينسبها تلاميذ ابن عبّاس وأبي هُريُرُة إلى كعب، بل نسبوها مباشرة كلِّ إلى أستاذه. وعلى هذا النحو وصلت من السلَف إلى الخلف. وقد نسب ابن جرير الطبري في تفسيره كثيراً من الروايات الإسرائيليّة المأخوذة من التوراة والتلمود لابن عبّاس وأبي هُريُرَة وغيرهما من الصحابة والتابعين، مع أننا نعرف يقيناً أنهم إنما نقلوها عن كعب وعن غيره من مسلمة اليهود. وكذلك يستقي الطبري معلومات كثيرة في القصص والإسرائيليّات من مصنفات وهب بن منبه (2). وهو الذي اعتمد على كعب في كثير مِمًا رُوى من أحاديث الأنبياء والعباد وأحاديث بني السرائيل.

على أن أغلب ما رواه كعب الأحبار ضاع على مرّ الزمن، واندمجت بعض تعاليمه ورواياته في كُتب وأسانيدهم الصحابة والتابعين والمؤلّفين الآخرين في القرن الثاني والثالث للهجرة.

أما القول، بأن جميع ما نُسب إلى كعب من الروايات منحول ومدسوس عليه، فقول لا أساس له من الصحة، ولا شك في بطلانه، لأن من الذين رَوُوا عن كعب كثيرين من العُلماء والمؤرِّخين الأثبات، الذين بلغوا النهاية القصوى من الفضل والأمانة، واليقظة، وماذا نقول في أمثال مالك بن أنس، وعبد الله بن وهب وابن سعد والطبرى؟

ولسنا نعني بذلك، أنه ليس هناك شيء منتحل منسوب إلى كعب، فهذا أمر محتمل، ولكن إنكار الجميع ونفى كل شيء فأمر غير معقول

I -Goldziher: Muh. Studien II p. 6. caetani: Annali dell'Islam I p. 31

<sup>2 -</sup>J. Horovitz. Alter und Ursprung des Isnad im Islam, VII p. 39. Goldziher: Koran auslegung p. 89.

ولا مقبول، كما لا يُعقل ولا يُقبل أن نُنْكر جميع ما ورد عن غيره من الصحابة والتابعين في المدوّنات المذكورة، إذ هناك ولا شك روايات تشتمل على أسانيد قويّة لا ريب في صحّتها، ولا شك في تواترها، وكيف يمكن أن نتهم جميع رجال الإسناد بالرياء والكذب وسوء النيّة وفساد الطوية، ثم إن مَنْ يعرف حمية مالك الدينية ومكانته العلميّة، ومَن وقف على عقليّة عبد الله بن وهب القرشي "طالب العلم والحقيقة "(1)، ومَن تبيّن مجهود الطبري المؤرّخ والمفسر (3) الذي كان التاريخيّة (2)، ومَن تبيين مجهود الطبري المؤرّخ والمفسر (3) الذي كان كانهر العظيم، قد جمع مياهه المتلاطمة من بحيرات وجداول لا عدّ لها تاليف مدوّناتهم القيّمة لا يستطيع أن ينفي كل ما ورد فيها من روايات، أو يشك في جميع ما أثبت بها من أسانيد، بل الطريقة المثلى، إنما هي أن ينظر في كل رواية على حدة فنفحص أسانيدها ومتنها ونبحث فيها بحثاً تحليليًا نقديًا، ثم نحكم لها أو عليها بالقبول أو بالرفض.

لقد ذكرنا، أن هناك قصصاً دينية كثيرة، كانت شائعة بين جميع يهود المعمورة تتداولها الأُلسُن ويتناقلها الخلَف عن السلَف، من دون أن تكون مدوّنة في مصنف أو مثبتة في كتاب. ولا شك أن يهود بلاد العرب، كان لديهم من هذه القصص مثل ما كان لدى غيرهم، وكان

<sup>1-</sup> راجع مقالتنا في جريدة الأهرام، من يوم 25 نوفمبر سنة 1933 عدد 17590.

<sup>2-</sup> راجع مقدّمة العلامة ساخو لطبقات ابن سعد، ج3، قسم أول ص 30.

<sup>3-</sup> راجع مقالتنا عن الطبري في جريدة الأهرام منيوم 4 يناير سنة 1934، وما ورد في كتاب:

J. Goldziher: Die Richtungen der Koranauslegung p. 86-98.

كعب أحد أعلام اليهود في بلاد اليَمن قبل اعتناقه الإسلام. فهو بلا شك عارف بهذه القصص، واقف على دقائقها وتفاصيلها. وقد قص منها ما شاء أن يقص بعد أن اعتنق الإسلام. فأثبتت في المراجع الإسلامية، ولم تُثبت في المراجع اليهوديّة، بل ضاعت هناك مع ضياع المراكز الدينيّة اليهوديّة في بلاد العرب.

ويجب ألا يغيب عن بالنا، أن عدم وجود اسم كعب في أدب الحديث ولا في مجموعاته الصحيحة، لا يدل على عدم الثقة بشخص كعب الأحبار كما أراد غير واحد من المتأخّرين أن يذهب إليه، إنما يرجع ذلك إلى أن الأحاديث الصحيحة لم تُجمع إلا لأغراض فقهيّة قبل كل شيء، وعلم كعب كان في الإسرائيليّات وفي قصص التوراة والتلمود. ويؤكّد لنا الأصبهاني ما يأتي: «لقد أسند كعب عن أكابر الصحابة، عن أمير المؤمنين الفاروق عمر وعن السيد المهاجر المتاجر صهيب بن سنان» (1) لذلك لم يرد لابن إسحاق ذكر في صحيح البخاري مطلقاً مع أنه جمع أحاديث كثيرة جداً. ولكنه نقلها عن الصحابة والتابعين الذين رُوُوا الأحاديث الفقهيّة، التي لم يكن لكعب مجال فيها حتى لم يُروً عنه شيء منها إلا ذادراً جداً، لأنه ليس إلا رجل سيرة وبحث في التاريخ.

ثم إن كعب الأحبار لم يكن صحابياً، فهو لم ير الرسول ولم يعرف من أحاديثه أكثر مِماً سمعه من غيره، لذلك لم يكن معاصروه يتباحثون معه في أحاديث الرسول كثيراً. ولنا الحق في أن نفرض أن رجال الصحيح لم يشاؤوا أن يعتمدوا على كعب في روايته الحديث، لأنه كان يهوديًا قبل أن يعتنق الإسلام، كما فعلوا مع عبد الله بن سلام الذي كان

ا- حلية الأولياء، ج 6 ص 45.

صحابياً جليلاً، وكان من أصدق أصدقاء الرسول منذ دخل يترب. وكان بلا شك قد عرف عن الرسول أكثر مِمًّا عرف أبو هُرَيْرَة، الذي لم يتصل بالرسول إلا في أواخر أيّامه، وكان عبد الله بن سلام من خيرة الصحابة في التقوى والإخلاص للإسلام، ومع ذلك رغب عنه المحدّثون ولم ينقلوا عنه إلا في النادر وعند الحاجة القصوى.

وكذلك كان شانهم مع كلّ من اعتنى الإسلام من اليهود والمسيحين. أما اعتمادهم على محمد بن كعب القرظي، وأخذهم بروايته فيرجع إلى أنه لم يُولَد يهودياً بل كان والده قد دخل الإسلام في صباه. فكان هو مسلماً من المهد إلى اللحد، وكان فوق ذلك قد أظهر من الغيرة على الدين الحنيف، ما بلغ حدّ التطرّف وبالغ في الطعن على اليهود، على الدين الحنيف، ما بلغ حدّ التطرّف وبالغ في الطعن على اليهود، وحمل عليهم حملات شعواء. وقد شهد ابن خلدون، أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنما غلبت عليهم البداوة والأميّة، فإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مِما تتشوّف إليه النفوس الإنسانية في أسباب المكوّنات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستقبلونه منهم. وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم، فامتلأت التفاسير من النقولات عنهم في أمثال هذه الأغراض موقوفة عليهم، وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرّى فيها الصحة، موقوفة عليهم، وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرّى فيها الصحة، التي يجب بها العمل، وتساهل المفسّرون في مثل ذلك، وملأوا كتب التفسير بهذه النقولات، حتى بعد صيتهم وعظمت أقدارهم بما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة فتلقيت بالقبول من يومئذ... (1).

<sup>1-</sup> مقدمة ابن خلدون، ج 2 ص 392.

<sup>(</sup>Prolégomènes d'Ebn Khaldoun premier Tome, deuxième partie, p. 387.)

ونود أن نشير في ختام هذا الباب، إلى أن الرأي العام عند رجال الدين من اليهود، قد أظهر سخطاً شديداً على نظريات منسوبة لكعب، حيث قيل إن رأس الجالوت<sup>(1)</sup> قال لأبي الأسود، إن كل ما تذكرون عن كعب بما يكون أنه يكون إن كان. قال لهم، إنه مكتوب في التوراة يسبح لله الطيور والشجر وكذا وكذا، وإنما الذي يحدث به كعب عما يكون من كتب أنبياء بني إسرائيل وأصحابهم، كما تحدّثون أنتم عن نبيّكم وعن أصحابه... (2).

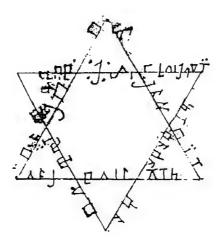

الرئيس العام ليهود بلاد العراق في بعض عصور سابقة للإسلام، وفــــي
 أثناء حكم المسلمين في الديار العراقية إلــــى ســـنة 1040 للمـــيلاد باســـم رأس
 الجالوت.

<sup>2-</sup> الإصابة لابن حجر، ج3، ص 638.



مقام ليراهيم وزوجته سارة في الخليل (حبرون) وهو يتوسّط مسجد وكنبست يهودي

# الباب الثالث كعب الأجبار شيخ قصّاصي الإسلام

### فصول الباب الثالث:

- 1-نمو القصة الإسلامية بين القرنين الأوّل والخامس.
  - 2-كعب الأحبار في قصص الأنبياء للثعلبي.
  - 3-مقارنة قصص كعب عند الثعلبي والطبري.
    - 4-قصة الخضر وكعب الأحبار.
    - 5-كعب الأحبار وقصة إرَم ذَاتْ العماد.
  - 6-كعب الأحبار في قصص الأنبياء للكسائي.

## 1. نمو القصّة الإسلاميّة بين القرنيْن الأوّل والخامس

لا شك في أن نشأة القصّة الإسلاميّة تعود إلى عهد الخُلفاء الراشدين، فقد كانت الجماهير الإسلاميّة من ذلك الحين، بحاجة شديدة إلى من يفصل الكلام ويوسع المجال للخيال، في أثناء شرح الآيات القصصيّة من الكتاب الكريم (1).

لذلك انتشر القصّاص في الأمصار الإسلامية، وأخذوا يسردون أقاصيصهم لجماهير الناس في الجوامع والمجامع، شارحين القصص القرآنية شرحاً شعبياً ملائماً لمستوى عقول الجماهير. فكان عامّة الشعب يجتمعون رجالاً ونساء فيستمعون إلى القاص بشغف متأثرين بالمواقف المختلفة تأثراً شديداً واضحاً، فيهتفون هتافاً حماسياً ويرفعون أصواتهم ويمدّون أيديهم (2) كما هو شانهم إلى اليوم حين يجتمعون في الأندية الشعبية وينصتون في ليالي رمضان وفي غيرها إلى القصّاص الذين يقصّون عليهم قصصاً مختلفة ما بين دينية ودنيوية.

لكن هذا العمل لم يُرضِ الجميع. بل كان كثيرون من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأتقياء يرون فيه "بُدعة" غير مقبولة حتى قيل: «لم يقصّ في زمن رسول الله ولا أبى بكر ولا عمر حتى ظهرت الفتنة، فلّمًا

ا-راجع ما ورد عن القصاص في كتاب: I. Goldziher: Muhm. Studien p. ا−اراجع ما ورد عن القصاص ال

<sup>2-</sup> قوت القلوب، ج1، ص 148.

وقعت الفِتنة. ظهر القصاص» (1.

ولكي نتمكِّن من أن نقف وقوفاً صحيحاً على النزاع بين طبقة المحافظين من رجال المسلمين وبين أنصار بدعة القصّة، من أوّل نشأته، نسرد ما ورد في هذا الأمر الخطير في باب الجلوس إلى القاصّ من كتاب الجامع في الحديث، وهو أقدم مصدر إسلامي في هذه المادة: «لم يكُن ابن المسيب يجلس مع القاص ولا يسجد معه إذا سبجد، وقد حدَّث مالك، أن عبد الرحمن بن القاسم كان ألزم شيء لأبيه، ففقده ذات ليلة ثم جاء فقال: أبن كنت فقال عند قاصّ، قال: خبر إن شاء الله يا بُنّي ولا تعُد مرّة أخرى. عن أزهر بن سعيد قال: سمعت ذا الكلاع يقول: كان كعب يقصّ في إمارة معاوية فقال لي عوف بن مالك يا أبا شرحبيل أرأيت ابن عمك هذا بأمر الأميريقصَّ؟ قال لا أدرى، قال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول القصَّاص، فإنه أمير أو مأمور أو مُختال. وعن كامل بن نفير أن أم الدرداء بعثته إلى نوف البكالي وإلى رجل آخر يقصّان فقالت: قل لهما ليكُن موعظكما الناس لأنفسكما. عن على بن أبي طالب أنه قال: مُن لا يعلم منسوخ القرآن فلا يقص على الناس. قال مالك إن عبد الله بن عمر أقام بعد رسول الله عليه السلام سبعين سنة، وقد كان ابن مسعود وغيره من أصحاب النبي عليه السلام وما أعلم أحداً منهم قصِّ. عن مالك بن تميم الداري قال لعمر بن الخطاب دعني أدعو وأقرأ وأقصٌ وأذكِّر الناس، فقال عمر: فأعاقبك عليه، فقال: إنه يريد أن يقول أنا تميم الداري فاعرفوني، ثم ضربه عثمان بن عفان على القصص في المسجد حيث وجده يقصّ بعد المغرب. عن عبد الله بن أبي فروة قال: رأيت حرس عمر بن

I- المرتضى، الزبيدي، إتحاف السادة، طبع مصر سنة 1280، ج1، ص 243.

عبد العزيز يتبعون القصاص في المسجد يخرجونهم من المساجد. عن عمرو بن دينار أن تميم الداري استأذن عمر بن الخطاب في أن يقص ققال: إن شئت أذنت لك وهو الذبح وأشار بيده إلى حلقه. ودخل عوف بن مالك الأشجعي مسجد حمص، ومعه ذو الكلاع من حمير فقال له عوف: هذا الأشجعي مسجد حمص، فقال ذو الكلاع: وما يمنعهم وهو حبر هذه الأمة. فقال ابن عمك يقص في مسجدنا إلا عوف: أما أنا سمعت رسول الله، صلعم، يقول: لا يقص في مسجدنا إلا أمير أو مأمور أو مختال عن أبي صالح الغفاري قال: بينما سليم بن عتر يقص على الناس إذ قال شيخ من بني غفار: ما قطعنا أرحامنا ولا ساءت يقص على الناس إذ قال شيخ من بني غفار: ما قطعنا أرحامنا ولا ساءت ناس من قريش والأنصار، فلما أراد أن يقوم سألوه أن يدعو لهم، فلما كان من الغد قعد إليهم فسألوه أن يدعو لهم، فلما قد دعوت لنا أمس فما بالك اليوم، قال: وددت أني بمجلسي أمس كفاني، لا علي ولا لي، وأتاني الشيطان فقال: رجال قريش والأنصار يأتورك في دعائك... (1).

ولكن رغم مقاومة الخُلفاء والأتقياء، فإن القصّة انتشرت في الأمصار انتشاراً عجيباً لم يقو على إضعافه والتقليل منه إخراج القصّاصين من المساجد<sup>(2)</sup>، وضربهم بالسياط<sup>(3)</sup>، وإنذار الخليفة المعتضد ببغداد، بألا يقصّ القصّاص في الطُرق والمساجد<sup>(4)</sup> بالتوبيخ والإهانة حتى قيل

 <sup>1-</sup> الجامع في الحديث لعبد الله بن وهب باب الجلوس إلى القاص من ص 83 سطر
 5 إلى ص 85 سطر 4.

<sup>2-</sup> قوت القلوب، ج1، ص 148، منتخب كنز العُمال لعلاء الدين الهندي على هامش مسند أحمد، طبع مصر سنة 1313، ج4، ص 56.

<sup>3-</sup> كتاب الإحياء للغزالي، ج3، ص 279.

<sup>4-</sup> تاريخ الطبري، ج3، ص1231، إتحاف السادة للزبيدي ج١، ص242.

#### 264 كُعب الأَحْبَار

أكذب الناس القصّاص<sup>(1)</sup>. وقد شاعت القصّة شيوعاً عظيماً (<sup>2)</sup> لأن هذا النوع من الأدب كان من لوازم الدين عند الطبقات الشعبيّة.

وكان من أهم موضوعات القصّة ما ورد حول الآيات القصصية في القرآن عن أنبياء بني إسرائيل، وقد بدل القصّاص مجهوداً عظيماً في جمع ما وصل إليهم من الأخبار عن طريق اليهود والمسيحيين، وزادوا عليه ما اخترعته مخيّلتهم الخصبة، ثم ألبسوه بمهارة مسحة إسلاميّة توافق المبادئ الإسلاميّة وترضى المجتمع العربي في الوسط الإسلامي.

وإلى هذا النوع من الأدب القصصي المعروف بأدب قصص الأنبياء، يتَصل اسم كعب اتصالاً وثيقاً. ومع أنه لم يذكر في المصادر الإسلاميّة باسم قصاص بل باسم راوية، فهو يعدّ شُيخ القصّاصين لأخبار بني إسرائيل عند المسلمين.

وكان كعب يقص في المساجد والمجالس علانية أمام الخُلفاء والمحابة التابعين. ولا نتردّد في التصريح بأن كعباً لم يترك شيئاً مدوّنا في القصص، بل ترك قصصه روايات تنتقل من السلّف إلى الخلّف. وقد ذكرنا من قبل أن الصحابة والتابعين، لم يتركوا كتاباً منسوباً إليهم. وقد كان الاعتقاد الشائع في الأندية الإسلامية منذ عصور كثيرة، أن أوّل من دوّن في قصص الأنبياء هو عبيد بن شرية، الذي إليه نسب كتاب الملوك وأخبار الماضين (3). وليس ما بدل على ما إذا كان عبيد نفسه، هو الذي كتب مصنفه بيده، أم أن تلاميذه هم الذين صنفوه ثم نشروه باسم أستاذهم.

إ- إتحاف السادة، ج1، ص 243، قوت القلوب، ج1، ص 143.

<sup>2-</sup> الجاحظ، كتاب الحيوان طبع عبد السلام محمد هارون بمصر سنة 1938 (عبد الأعلى القاص)، ج1، ص 107، (أبو كعب القاص)، ج3، ص 24 – 25.

<sup>3 -</sup>C. Brokelman: Geschichte der Arabischen Litteratur I p. 64.

أما المستشرقون، فيشكُون في صحّة وجود كتاب في القصص منسوب لعبيد بن شرية. وقد ذهب العالِم ليدسبرسكي في شكّه إلى إنكار وجود عبيد نفسه، وإنما هو في نظره شخصيّة خياليّة خرافيّة، لا أصل لها في الوجود، إذ لم يكُن هناك صحابي بهذا الاسم (1).

وأوّل كتاب في الموضوع لا شك فيه ولا ريب يوم حوله، هو الذي انتشر منذ أوائل القرن الثاني للهجرة والمنسوب لوهب بن منبه المتوفى سنة 110 للهجرة. وقد عرف كتابه باسم قصص الأنبياء، وضعه لتلاميذه وقد نقل عنه الطبرى والمسعودي والثعلبي والكسائي وابن حجر العسقلاني.

والغريب أنه مع كثرة انتشار القصاص، وإقبال الجمهور على قصص الأنبياء، لم يصل إلينا مصنفات كاملة، إبان القرن الثالث والرابع في هذا النوع من الأدب، ويبدو لنا أن ذلك راجع إلى الاضطهادات الكثيرة التي كانت تلحق كل من له صلة بهذا النوع من التدوين، حتى كانوا معرضين لعقوبة الإعدام (2).

ا- ونسخ هذا الكتاب التي كانت متداولة في أيدي الناس في زمن الهمداني أنساء القرن الرابع للهجرة كانت مختلفة في مضمونها وكانت الأيدي الكثيرة قد عملت فيها وتصرّفت بها زيادة ونقصا، وكانت رائجة رواجاً عظيماً في جميع الأمصار الإسلامية.

وذكر ابن النديم عنه ما يأتي: «عبيد بن شرية الجرهمي في زمان معاوية وأدرك ولم يسمع منه شيئاً. ووفد على معاوية بن أبي سفيان، فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبليل الألسينة، وأمر افتراق الناس في البلاد، وكان استحضره من صنعاء اليمن، فأجابه إلى ما أمر، فأمر معاوية أن يدون وينسب إلى عبيد بن شرية. وعاش عبيد بن شرية إلى أيام عبد الملك بن مروان. وله من الكتب كتاب الأمثال وكتاب الملوك وأخبار الماضين... وكتاب الأمثال نحو خمسين ورقة رأيته. (كتاب الفهرس طبع مصر سنة 1348، ص 132).

ويذكر مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي المشهور باسم حاجي خليفة، أن المتصوّف سهل بن عبد الله التستري المتوفّى سنة 283 للهجرة، قد ترك مصنفاً في قصص الأنبياء وصرّح بأنه رأى هذا الكتاب أ. ومع ذلك فإنه يشك في صحّة وجود كتاب في قصص الأنبياء للتستري، لأن صاحب الفهرس بعد للتستري ثلاثة كتب من دون أيّة إشارة إلى مصنف له في قصص الأنبياء (2). وأهم كتاب في هذا الموضوع بعد كتاب وهب بن منبه هو الذي دوّنه العلامة أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم النيسابوري المعروف بالثعلبي المتوفّى سنة 427 للهجرة وعنوانه "عرائس المجالس في قصص الأنبياء" (3)، ثم هناك مجموعة في قصص الأنبياء ألفها العلامة الكسائي في النصف الأول من القرن الخامس للهجرة.

ولما كان كعب الأحبار قد ورد ذكره في هذين المصنفين مرات عديدة، لا بل هو من أبرز الرُواة عندهما، فليس من الصعب معرفة مكانته في أدب قصص الأنبياء، والبحث عن أنواع الروايات المنسوبة إليه.

# 2 - كعب الأحبار في قصص الأنبياء للثعلبي

لم يسلك الثعلبي في جميع روايات قصصه مسلك جامعي روايات صحيح الحديث كالنووي، أي أن يكون كل حديث متّصل الإسناد بنقل

<sup>1-</sup>كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج4، ص 518.

وذكر ابن النديم ما يأتي: سهل بن عبد الله التستري المتصوف له من الكتب:
 كتاب دقائق المعجبين، كتاب مواعظ العارفين، كتاب جوابات أهل اليقين (كتاب الفهرس، طبع مصر، سنة 1348، ص 263).

<sup>3-</sup> ونود أن نشير إلى أن حاجي الخليفة، ذكر العالم عز الملك بن عبد الملك المسيحي الحرائي المتوفى سنة 420، الذي دون مصنفاً في قصصص الأنبياء (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون). ج 4، ص 518.

الثقة عن الثقة من أوّله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ والعلّة (1)، هذه الشروط غير موفورة عند الثعلبي وفي أحوال كثيرة تتصدر القصّة سلسلة من الأسانيد، لكنها غير متواترة ولا دقيقة (2). ولم تكمل فيها شروط الصحيح من الروايات، كأنها إنما جاءت لتقليد نظام الروايات دون النظر الى شروطها.

وأغلب الروايات عنده جاء بدون إسناد، فتارة يتصل مباشرة بالرسول (3) وطوراً يذكر اسم أحد المحدّثين من الصحابة والتابعين، دون أي إسناد (4).

ويلوح لنا أن طريقة الثعلبي هذه كانت مقصودة، وليست ناشئة عن إهمال أو نسيان. لأنه لو أراد أن ينحو نحو المحدّثين المدقّقين، لَمّا كان ذلك عليه بالأمر العسير.

ولكن كتاب العرائس، كان موجهاً إلى الطبقات الشعبية، لأن العُلماء والملمين بتفسير القرآن، ليسوا بحاجة إلى هذا النوع من القصص. ثم إن كثيراً من موضوعاته إنما استقي من مصادر يهودية ومسيحية غير موثوق بها. لذا اكتفى الثعلبي، بأن قلّد نظام الروايات، من دون أن يأخذه بكل ما فيه من الجد والعناية بالبحث عن الأسانيد والتحري عن سلسلة متواترة صحيحة.

وقد قصّ الثعلبي في كتاب العرائس، خمساً وثلاثين رواية على

ا- شرح النووي لصحيح مسلم، طبع مصر، سنة 1348، ج1، مقدّمة ص15.
 2- قصص الأنبياء، ص 5، 12، 13، 15، 58.

<sup>3-</sup> وقد ورد في قصص الأنبياء الإسناد على هذا النحو: روى عن النبي (ص 24، 74) وروى عن النبي، ص 29، 31.

 <sup>4-</sup> فقد ورد مثلاً: وروَت عائشة، ص 28، 40 وقال علي بن أبي طالب، ص 12،
 18 وقال ابن عباس ص 11، 35 قال كعب، ص 4، 9 قال وهب، ص 6، 22.

لسان كعب الأحبار. وتُروى ثانية قصص الكتاب من الفصل الأوّل باسمه، لأن الرواية الأولى لم تنسب لراو معين بل ذكر في صدرها: «وروى الرُواة بالفاظ مختلفة ومعان متّفقة». ويبدو لنا أن هذا الافتتاح مقصود من المؤلّف، لأن كعباً كان مشهوراً بأنه شيّخ الرُواة في أدب قصص الأنبياء.

ونحن نعتقد أن كلمة لوتيا محرّفة عن اللفظ العبري لويتان المذكورة مرّات عديدة في أسفار العهد القديم (2). ويميل العالم ليدسبرسكي إلى الاعتقاد أن القصّة المذكورة وصلت إلى القصّاص من مصادر يهوديّة ومسيحيّة (3). أما قصة الحُوت الذي يحمل الأرض على ظهره والذي دخلت الدابّة في منخره فوصلت إلى دماغه، فماخوذة عن قصّة يهوديّة مرويّة في التمود عن طيطوس الذي عصى الله حينما قفل راجعاً إلى روما، بعد أن

آ- قصص الأنبياء الثعلبي ص 4، وكذلك وردت القصنة في مصدر أقدم منه هــو
 حلية الأولياء ج6، ص 8.

<sup>2-</sup> سفر أشعيا، فصل 27 آية 1، مزامير، فصل 74، آية 14، فصل 104، آية 26، سفر أبوب، فصل 3، آية 8، وفصل 40، آية 25.

<sup>3 -</sup>Lidzbarski: De ropheticis p. 9.

خرّب بيت المُقْدِس، فدخلت الذبابة من منخره فوصلت إلى دماغه فهلك 1. ويعتقد ليدسبرسكي أن خرافة طيطوس هنذه منقولة عن قصّة نمرود الجبّار. وأن المسلمين أخذوا هذه القصّة من مسيحيّي السريان 2. ونشير بهذه المناسبة إلى أن ثمّة قصصاً أخرى مرويّة على لسان كعب، عن الحُوت منها ما وَرَد عند المقدسي 3 أن المدّ والجزر في البحار من عمل الحوّت أو أن المدّ والجزر في البحار من عمل الحوّت أن المدّ الحوّد ينثر في كل عام مرّتين 4).

2 -Zeitschrift für Assyrologie VII p. 112-114.

3- شمس الدين أبو عبد الله محمد المعروف بالمقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، طبع ليدن، سنة 1877، ص 13.

4- كاتب الموطأ، ج1، ص 324.

5- ص 4 "قصنة الدوت"، ص 11 "قصنة خلف العرش"، ص 28 "قصنة آدم"، ص 49 "قصنة ما 100 "قصنة عبد الله بن عمرو وكعب"، ص 120 "قصنة موسى وفرعون"، ص 143 "قصنة عبد الله بن عمرو وكعب"، ص 129 "قصنة موسى وفرعون"، ص 143 "قصنة معاويسة كعب والحير من اليهود"، ص 204 "قصنة سليمان"، ص 254 "قصنة معاويسة وابن عباس وكعب"، ص 265 و 265 "قصنة يحيى"، ص 266 "قصنة مقتل زكر باذ"، ص 270 "قصنة عيسى"، ص 277 "قصنة المائدة".

6- وقد ذكر الثعلبي هذا النوع من الروايات على هذا المنوال: قال كعب وغيره وكان من قصصهم على ما ذكر محمد بن إسحاق بن بسار والسذي والكلبي، وكان من قصصهم على ما ذكر محمد بن إسحاق بن بسار والسذي والكلبي، ووهب بن منبه وكعب، قال وهب وكعب وغيرهما من أهل الكتاب، راجع: ص 12 "قصة مبدرة المنتهي"، ص 10 "قصة خلق الشمس والقمر"، ص 46 "قصة ضعة خلق الشمس و 28 و82 "قصة فيح ولد إبراهيم"، ص 100 "قصة أيوب"، ص 100 "قصة أيوب"، ص 100 "قصة أيوب"، ص 100 "قصة سليمان"، ص 283 "قصة عيسى بن مريم".

الروايات المنسوبة ليكعب، ثلاث روايات مرفقة بسلسلة من الأسانيد (1). ويظهر لنا أن ربط الأسانيد إلى هذه الروايات لم يكُن من باب المصادفات، بل من الموضوعات المقصودة لأغراض معينة، أمّا الأولى فهي قصة توبيخ عبد الله بن عبّاس لكعب في حكاية قذف الشمس والقمر في النار، والثانية تشتمل على رواية من حياة يوسف الصديق، والثالثة تتضمن قصة عن موسى الكليم الذي نظر في التوراة ورأى فيها خير أمّة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر.

والقصّة الثانية والثالثة غير موجودتين في المصادر الإسلامية القديمة، لذلك نعتقد أن ربطهما بالأسانيد لا يدلّ على صحّتهما، لا سيما إذا كان الإسناد من النوع الذي ورد في الثانية: وروى السدّي وجاء، عن ابن مسعود وابن عبّاس وناس من أصحاب النبي، صلعم، وإسحاق ابن بشر بن جويبر، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس ومقاتل عن ابن بحيرة، عن كعب الأحبار، عن سعيد بن أبى عروبة، عن الحسن (2).

هذا التخليط في الأسانيد الذي يشتمل على بعض الأسماء المجهولة مثل ابن بحيرة، الذي لم نجد اسمه بين الصحابة أو التابعين أو الرُواة من ناحية، وذكر كعب الأحبار، الذي يُروي باسم أبي عروبة والحسن من ناحية أخرى، يثير الشك في صحته ويرجّع عندنا، أنه بعيد عن الحقيقة. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الرواية لم تُذكر في المصادر القديمة قُويَت الشبهة

<sup>1-</sup> راجع ص 13 "قصنة الشمس والقمر"، ص 79 "قصنة يوسف"، ص 143 "كعب والحبر من اليهود".

<sup>2-</sup> قصص الأنبياء ص 79.

في أن أسانيد هذه الرواية ، إنما جاءت لفرض معيّن ، كما ذكرنا.

وعلى كل حال، لم يعتمد الثعلبي على الأسانيد في قصصه، بل اكتفى في أغلب الأحوال بعبارة غاية في البساطة مثل: قال كعب أو رُوى ابن عبّاس، ويظهر أن وهب بن منبه في كتابه عن قصص الأنبياء، لم يستعمل نظام الأسانيد (1).

## 3 \_ مقارنة بين قصص كعب عند الثعلبي والطبري

لقد اتضح لنا بعد البحث والتدقيق، أن خمس قصص فقط من المروية على لسان كعب، عند الثعلبي، موجودة عند الطبري أيضاً، ولكن مع اختلاف كبير في الأسانيد وفي الأسلوب، بل وفي المضمون. حتى يمكننا الجزم بأن الثعلبي لم يعتمد على الطبري وحده في تأليف كتابه العرائس.

فهناك قصتان وردتا عند الثعلبي بدون أسانيد، وهما قصنة، سيدرة المنتهى وقصنة الأستلة، التي عرضها عبد الله بن عمرو على كعب. ومع أن مضمون القصنة الأولى واحد تقريباً في المرجعين، لكن الأسلوب وتحليل الموضوع يختلف فيهما اختلافاً بيناً، ما يدلّ دلالة واضحة على أن الشعلبي، اعتمد في هذه الرواية على مصدر آخر غير تفسير الطبري. أما في القصنة الثانية فبين النصرين تشابه عظيم في الأسلوب وفي مضمون القصنة، حتى لنذهب إلى أن التعليم نقلها نقلاً حرفياً عن تفسير

ا- راجع مقالة العالم يوسف هوروفيتس في مجلّة:

J. Horowitz: Islamic Culture 1927, p. 557

#### 272 كُعب الأُحْبَار

الطبري<sup>(1)</sup>.

وكذلك يمكن أن يُقال، إن الثعلبي قد نقل من الطبري، قصنة قذف الشمس والقمر في النار (2) وقصنة فتنة الشيطان، وتضليله إبراهيم وزوجته سارة وابنه إسحاق (3) لشدة التوافق وقوة التشابه بين النصيين في أسلوب القصنين ومضمونهما.

لكن القصنة الأخيرة، وهي قصنة الخلاف حول كلمة "حمنة" في القرآن فيختلف أسلوبها في نصنًى الثعلبي والطبري اختلافاً كبيراً (4).

وثمّة أمر آخر يجب أن نشير إليه، وهو أن التعلبي يقص قصصاً كثيرة على لسان كعب، وليس لها أثر عند الطبري، وقد ذكرنا أن الطبري يقص كثيراً من القصص على لسان وهب بن منبه، أو يرويها بإسناد عن ابن إسحاق، الذي أخذها عن وهب بن منبه، مع آنها في مصادر أخرى مروية باسم كعب على لسانه مباشرة. وليس من المعقول أن

ا- وهذا هو نص القصة عند النعلبي: قال كعب: لما قدم مكة عبدالله بن عمرو بن العاص قلت: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم فإنه عالم، سلوه عن شيء من الجنة وضعه الله للناس، وعن أول ما وضع في الأرض، وعن أول شجرة غرست في الأرض. فسئل عنها فقال عبدالله: أما الشيء الذي وضعه الله للناس في الأرض من الجنة، فهو هذا الركن الأسود، وأما أول ما وضع للناس في الأرض فبنر برهوت باليمن، بردها أرواح الكفار، وأما أول شجرة وضعها الله تعالى في الأرض فالعوسجة التي اقتطع منها موسى عصاه. فلما بلغ ذلك كعباً قال صدق الرجل "قصص الأنبياء" ص 123. وعند الطبري يُنهي كعب حديثه على هذا النحو: والله أنه لعالم. "تاريخ الطبري، ج1، ص 464.

2- قصص الأنبياء، للتعلبي، ص 66، تقسير الطبري، ج30، ص 47، وتاريخ الطبري.

3- قصص الأنبياء، للثملبي، ص 66، تفسير الطبري، ج 30، ص 47، وتـــاريخ الطبري ج1، ص 292.

4- قصص الأنبياء، للثعلبي، ص 66، تفسير الطبري، ج16، ص 8.

يكون الثعلبي قد انتحل الأسانيد انتحالاً، حتى أُوْمَلُها إلى كعب الأحبار، بل المعقول أن يكون قد اعتمد في تأليفه كتاب العرائس، على مصادر أخرى كثيرة عدا كتابي التاريخ والتفسير للطبري. فإن من المعلوم أن الثعلبي دوّن تفسيراً كبيراً للقرآن المعروف بالكشف والبيان في تفسير القرآن <sup>11</sup>، وأنه قبل أن يدوّن تفسيره اطلّع على أكثر من مئة مصنف في التفسير واستقى منها رواياته ومعلوماته (2). أي أنه كان عالماً عظيماً وقف في أغلب ما دوّن وصنف في التأريخ والرواية، قبل أن يقبل على وضع تفسيره وتدوين كتابه في قصص الأنبياء. ويظهر أنه ألف تفسيره أولاً. ثم لخص منه الموضوعات الملائمة للعقلية الشعبية وحدف منها أغلب الأسانيد، وجعلها في كتابه عن قصص الأنبياء (3).

ونلاحظ هنا، أن أغلب ما ذكره الطبري من القصص على لسان كعب، خاص بموضوعات موجودة في كتاب العهد القديم، والقليل النادر يتعلق بموضوعات من الإنجيل أو من تاريخ العرب في الجاهليّة.

أما الثعلبي فينسب لكعب كثيراً من الموضوعات اليهوديّة والمسيحيّة والمجاهليّة العربيّة على حد سواء، وهذا مِمّا يرجّح ما ذهبنا إليه، من أن الثعلبي اطلّع على مراجع لم يعرفها الطبري.

وبعبارة مختصرة نلاحظ أن المصادر القديمة لا تنسب إلى كعب من الروايات المتعلقة بموضوعات غير يهوديّة، إلا القليل النادر، أما المراجع المتأخّرة، فقد اختلط فيها الحابل بالنابل، ولم تميّز الموضوعات التي توافق

<sup>1 -</sup>Ahlwardt: Verzeichnis der Arabischen Handschriften Bd 1 p. 292 ff. N. 737.

<sup>2 -</sup>C. Brokelman: Geschichte der arabischen Litteratur B. I p. 350. Noeldeke und Schwally: Geschichte der Qorans II p. 173.
مقالة العالم بروكلمان عن الشعلبي في دائرة المعارف الإسلامية.

#### 274 كَعب الأَحْبَار

عقلية كعب، عن تلك التي تُخالفها. فنسبت إليه كثيراً من الروايات الخاصة بالمصادر المسيحية. مع أن كعباً، اليهودي الأصل، لم يتميز إلا بالموضوعات المأخوذة من المصادر اليهودية.

وإليك بعض الأمثلة، التي تدلّ على أن الثعلبي قد اعتمد على مراجع أخرى غير كُتب الطبري ففي قصّة الصديق، (1) وفي أخبار أيوب (2)، وما أصيب به من بلاء لم يرو الطبري شيئاً مطلقاً عن كعب، بل جلّ ما ذكره عن هذين الرجلين رواه عن وهب بن منبه، في حين أننا نجد الثعلبي، قد نسب لكعب في قصّة يوسف ست روايات وفي قصّة أيوب الروايتين (3).

على أن كعباً، لم يكُن عند التعلبي أعظم الرُواة، بل أغلب الروايات عنده مروى على لساني وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق.

وقد نسب الثعلبي لكعب روايات عن الخضر وصالح ويحيى وزكريا وعيسى. أما الطبري فلم ينسب إليه شيئاً من ذلك، لأنه، كما ذكرنا، يتحاشى في أكثر الأحوال أن ينسب لكعب روايات تتعلّق بموضوعات غير يهوديّة، لأنه يعرف أن الحبر اليهودي لا يعلم شيئاً كثيراً عن الموضوعات، التى لم يُرد لها ذكر في التوراة والتلمود والآداب الدينيّة اليهوديّة.

وعند التعلبي نوع من القصص، على لسان كعب، فيه وصف لهيئة الأنبياء وتحليل دقيق لملامح وجوههم، ليستدل منها على أخلاقهم وكنه عقليًاتهم. فقد وَرُد على لسان كعب، أن هارون بن عمران، كان رجلاً فصيح اللسان بين الكلام إذا تكلم، تكلم بتؤدة وعلم، وكان أطول من

<sup>1-</sup> تفسير الطبري، ج12، ص83، و ج13 ص1، وتاريخ الطبري، ج1، ص371. 2- تفسير الطبري، ج12، ص38، وتاريخ الطبري، ج1، ص 361.

<sup>3-</sup> راجع ما ذكر عندنا عن تقسيم الموضوعات المنسوبة لكعب الأحبار في قصص الأنبياء للثعلبي.

موسى، وكان على رأسه شامة وعلى طرف لسانه أيضاً شامة سوداء. وكان موسى بن عمران، رجلاً آدم اللون طويلاً، كأنه من رجال أزد شنوأة (1). وكان بلسان موسى عقدة وثقل وسرعة وعجلة، وكان أيضاً على طرف لسانه شامة سوداء (2).

وكان أيّوب رجلاً عظيم الـراس، جعـد الشـعر، حسـن العيـنَين، والخلق قصير العنـق غليظ السـاقين والسـاعدين، وكان مكتوباً على جبهته المبتلى الصابر (3).

وصف كعب الأحبار المسيح وصفاً بليغاً، ذكر فيه: كان عيسى بن مريم رجلاً أحمر، ماثلاً إلى البياض، ما هو سبط الرأس ولم يدهن رآسه قط. وكان عيسى يمشي حافياً ولم يتّخذ بيناً ولا حلية ولا متاعاً ولا ثياباً ولا ورقاً إلا قوت يومه. وكان حيثما غابت الشمس صف قدميه وصلًى حتى يصبح.. وكان أشعث الرأس صغير الوجه (4).

وقد أبدع كعب في وصف حُسن يوسف الصديق إبداعاً كبيراً حيث يقول: وأعطى الله يوسف من الحُسن والجَمال، ما لم يُعْطِه أحداً من الناس. فكان حُسن يوسف كَضَوْء النهار، وكان يوسف أبيض اللون، جميل الوجه، جعد الشعر، ضخم العينَن مستوي الخلقة، غليظ الساقين والعضدين والساعدين، خميص البطن، أقنى الأنف صغير السرّة، وكان بخده الأبمرن خال أسود، وكان ذلك الخال يزيّن وجهه، وأن بين عَيْنَيْه

ازد شنوأة قبيلة من قبائل اليمن "راجع اللسان"، ج4 ص 38.

<sup>2-</sup> قصص الأنبياء للثعلبي، ص 120، راجع ما ورد عن العقدة بلسان موسى في كتاب: مدراش رباه كتاب الخروج 27، بلقوط شمعوني 166.

<sup>3-</sup> قصص الأنبياء للثعلبي، ص 106.

<sup>4-</sup> قصص الأنبياء للثعلبي، ص 270.

#### 276 كُعب الأُحْبَار

شامة بينضاء، كأنها القمر ليلة البدر، وكانت أهداب عَيْنَيْه تُشبه قوادم النسور، وكان إذا ابتسم رُؤي النور من ضواحكه، وإذا تكلّم رأيت شعاع النور يشرق من بين ثناياه، لا يقدر بنو آدم ولا أحد على وصف يوسف... (1).

وقد نسب الشاعر الفارسي الفردوسي ما جاء في قصيدته القصصيّة عن يوسف وزليخا من وصف جمال يوسف الخلاّب إلى كعب الأحبار (2).

وكذلك يصف كعب يحيى بن زكريا فيقول: هكان يحيى بن زكريا فيقول: هكان يحيى بن زكريا نبيّاً، حُسن الوجه والصورة، ليِّن الجناح، قليل الشعر، قصير الأصابع، طويل الأنف، مقرون الحاجبين، رقيق الصوت كثير الغيرة، قويًا في طاعة الله، وقد ساد الناس في عبادة الله وطاعته (3).

وليس من الضروري أن نعتقد، أن هذه التفاصيل الوافية في وصف الأنبياء، وفي تحليل ملامحهم حقيقية وصحيحة، أو أنها حقيقة مروية عن كعب، أو عن غيره من الرُواة الأقدَمين. وإنما يستدلّ منها على مقدار ما بذله جامعو القصص من العناية والبراعة، في إيجاد نوع من القصص، يشتمل على أوصاف تحليليّة، تُثير إعجاب الجماهير، التي كانت تميل إلى هذا النوع من الأدب. ونسب الجامعون هذا النوع من التحليل لِكعب ولغيره من المحدّثين، لأنهم وجدوا بعض روايات من هذا النوع منسوبة إليهم. فلّمًا وجدوا رغبة الجمهور متزايدة إلى هذا النوع اخترعوا فيه ما شاؤوا، ونسجوا على المنوال عُينه، ونسبوه إلى الرُواة إيّاهم، نظراً لثقة الجمهور

<sup>1-</sup> قصص الأنبياء للثعلبي، ص 76.

<sup>2-</sup> راجع النص الفارسي لقصيدة يوسف وزليخا طبع العالم،

H. Ethè: Anecdota Oxoniensia, Oxford 1908, p. 264. 3- قصص الأنبياء للتعلبي، ص 263.

بالنوع المذكور واعتقاده بصحته.

ومن العجيب أننا وجدنا في صحيح مسلم، أحاديث نبويَة، تتضمُن وصفاً لِهَيْئَة الأنبياء، كالتي وردت عند التعلبي على لِسان كعب الأحدار (1).

وإذا كان ابن سعد، يروي قصّة مرض الملك حزفيا، على لسان ابن كعب، فالثعلبي يدمجها في قصّة كبيرة مرويّة على لِسان ابن ابسحاق (2)، وإذا كانت القصّة المذكورة عند ابن سعد، قريبة في نصّها من نصّ الأصل الموجود في سفر الملوك من العهد القديم، فهي عند الثعلبي مرويّة في أسلوبه الشعبي المألوف مع التصرّف المعروف عنه في قصصه، وقد ذكر الجاحظ قصّة العقاب الذي أنزله الله على سيّدنا آدم وحواء كما ذكر قصّة الحُوت على لِسان كعب (3). أما التعلبي ظم ينسب ذلك لل كعب.

## 4\_ قَحَة الخَصْرِ وكعب الأحبار

لم يذكر الثعلبي اسم كعب في قصّة الخضر إلا مرّة واحدة، في رواية شاركه فيها غيره من المحدّثين 4 ، ولكن غير الثعلبي من القصّاص،

<sup>1-</sup> صحيح مسلم، ج1، ص 248.

<sup>2-</sup> قصص الأنبياء للثعلبي، ص 229.

<sup>3-</sup> كتاب الحيوان، للجاحظ طبع مصر سنة 1323 ج4، ص66، وقصص الأنبياء، للثعلبي ص 22 - 24، ويلاحظ الجاحظ بعد نقله القصة المروية على لسان كعب ما يأتي: وأنا أظن أن كثيراً مما يحكى عن كعب أنه قال مكتوب في التوراة، إنه إنما قال نجد في الكتب، وهو إنما يعني كتب الأنبياء والدي يتوارثونه من كتب سليمان وما في كتبهم من كتب أشعيا...

<sup>4-</sup> قصص الأنبياء للتعلبي، ص 158. "قال كعب وغيره".

#### 278 كُعب الأَحْبَار

ذكر اسم كعب في هذه القصّة مرّات عديدة (1). وإذا كان التعلبي يذكر اسم كعب في قصة الخضر مرّة واحدة فقط، فقد ذكر غيره من العُلماء اسم نوف البكالي، وهو ابن امرأة كعب الأحبار كما أسلفنا. وكان نوف قد قصّ على الناس بالكوفة «بأن موسى صاحب بني إسرائيل ليس بموسى صاحب الخضر، ولما سمع ذلك ابن عبّاس قال: كذب عدو الله (2). وفي رواية أخرى يقصّ سعيد بن جبير، أنه بينما كان جالساً عند ابن عبّاس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم: يا أبا العبّاس إن نوفاً ابن امرأة كعب يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العِلم إنما هو موسى بن منشا فقال ابن عبّاس: أنوف يقول هذا؟ فقال سعيد: نعم أنا سمعت نوفاً يقول ذلك. قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال نعم. فقال ابن عبّاس:

<sup>1-</sup> كتاب الإصابة، لابن حجر، ج1، ص 883، 885، 886، 880، المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص13، زكريا بين محمد القزويني: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، طبع ويستقلد، سينة 1849، ج1، ص 106، حسين بن محمد الدياربكري: الخميس في أحوال أنفس نفيس المعروف بتاريخ الخميس طبع مصر، سنة 1302، ج1، ص 120، حلية الأولياء في طبقات الأصفياء، ج6، ص7، ومع أنه لم يذكر اسم كعب في قصتة الخضر في كتاب قصص الأنبياء، للكسائي المطبوع فإن النسخة المخطوطة التي في المتحف البريطاني تذكر بين الرواة اسم كعب الأحبار أيضاً. راجم:

Manuscripts of the British Museum Or, 3054 Folio 154 b. I. Friedlander: Die Hadirlegende, p. 94.

<sup>2-</sup> صحيح البخاري، طبع بـولاق، ج6، ص 88، صحيح مسلم، ج5، ص134، صحيح الترمذي، ج12، ص 2 - 3، تاريخ الطبري، ج1، ص 417، تفسير الطبري، ج1، ص 166.

<sup>3-</sup> تفسير الطبري، ج15، ص 166 – 167. I. Goldziher: Muhm, Studien II p. . 167 – 166. 163

متأخرة قُدمت ونُسبت إلى رجال الرواية في الزمن القديم».

وفي أية حال يظهر أن نوف البكالي لم يتأثّر بمعارضة المعارضين، ولم يرجع عن رأيه في موسى، الذي التقى بعبد صالح من عباد الله، ولم يستطع معه صبراً (1) فقال إن موسى صاحب الخضر هو موسى بن منشا (2).

وتُذكرنا هذه القصّة بما حدث لِكعب مع عائشة أم المؤمنين في تفسير آية "يا أخت هارون" كما ورد لإكر ذلك فيما مضى، وذاعت نظرية نوف البكالي وانتشرت على مر الزمان، وظهرت قصّة أساسها أن موسى صاحب الخضر هو موسى بن منشا بن يوسف الصديق، الذي أرسله الله إلى أسباط بني إسرائيل، حينما ظهر فيهم اللك فغيروا سيرتهم وأفسدوا في الأرض، وفشا فيهم السحر والكهانة فبعث الله تعالى إليهم موسى بن منشا رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وأداء أمره وإقامة سبنبه وذلك قبل مولى من عمران بمئتي سنة. فأطاعه قُوم منهم وعصاه آخرون... قبل فيهم ما شاء الله أن يلبث يقيم أمرهم ويصلح أحوالهم ثم مات... (3).

وبما أن الطبري وغيره من القدماء لم يذكروا اسم كعب في القصص التي رُووُها عن الخضر فغالب الظن أن الأسانيد التي نسبت بعد ذلك إلى كعب في هذه القصّة إنما نشأت بعد أن ذاع رأي نوف البكالي في أن موسى صاحب الخضر سابق لِموسى صاحب بنى إسرائيل 4.

I- الكهف 64/18 - 67.

<sup>2-</sup> تاريخ الطبري، ج1، ص 424،

<sup>3-</sup> قصص الأنبياء للثعلبي، ص99، وقصص الأنبياء للكسائي، ص194. 4 - I. Friedlânder: Die Hadirlegende, p. 75.

## 5\_ كعب الإحبار وقعّة إِرَهَ ذاتِ العِمَادِ

تميل غالبيّة عُلماء المسلمين إلى الاعتقاد بأن ﴿إِرَمُ ذَاتِ الْعِمَادِ النِّبِي لُمُ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ﴾ (1) اسم مكان فهي عندهم اصطلاح جغرافي. فمنهم من قال إنها مدينة فمنهم من قال إنها مدينة دمشق (3). ورأى غير هؤلاء وهؤلاء أنه اسم لمدينة في جنوب بلاد العرب بين صنعاء وحضرموت (4). وذكر الهمداني أن في اليُمن جبلاً باسم إِرَم ذَاتَ الْعِمَادِ (5).

وظهرت بعد ذلك قصة عن "إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ" متّصلة بكعب الأحبار ذكرها الثعلبي على هذا المنوال: كان رجل يُقال له عبد الله بن قلابة خرج في طلب إبل له قد ضلّت فبينما هو في فلوات الصحراء إذ وقع على مدينة عليها حصنن، وحول ذلك الحصن قصور عظيمة، وأعلام طوال، فلما ذنا منها ظنّ أن فيها من يسأله عن إبله، فلم ير فيها أحداً لا داخلاً ولا خارجاً، فنزل عن ناقته وعقلها، وسلّ سيفه ودخل من باب الحصن فإذا هو ببايين عظيمين لم ير في الدنيا أعظم منهما ولا أطول.. ثم فتح أحد البابين فإذا هو بمدينة لم ير الراؤون مثلها قطّ، وإذا هو بقصور معلّقة تحتها أعمدة من زبرجد وياقوت وفوق كل قصر منها غرف مبنيّة بالذهب

ا− سورة الفجر، آية 6 – 7.

<sup>2-</sup> تفسير الطبري، ج30، ص96، ياقوت ج1، ص 212.

<sup>3-</sup> تغسير الطبري، ج30، ص 96، وتاريخ الطبري، ج1، ص748، و ج2، ص587، و ج2، ص587. الهمداني، صفة جزيرة العبرب، ص88.

 <sup>4-</sup> القزوینی، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ج1، ص29. معجم البلدان،
 لیاقوت ج۱، ص 123، قصص الأنبیاء، للثعلبی، ص 100.

<sup>5-</sup> الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص3.

والفضّة واللؤلئ الخ... ثم إنه حمل من لؤلؤها وبنادق المسك والزعفران وخرج حتى أتى ناقته فركبها، حتى رجع إلى اليُمُن وباع بعض ذلك اللؤلؤ... ففشا خبره حتى بلغ معاوية بن أبي سفيان، فأمر باشخاصه. ولمّا خلابه سأله عن أمر المدينة وما رأى فيها فاستعظم ذلك معاوية وقال: كيف أصنع حتى أعرف اسم هذه المدينة ولِمَن هي ومَن بناها.. فأشار عليه بعض جُلسائه بإشخاص كعب الأحبار الذي يخبر أمير المؤمنين بخبرها وأمر هذا الرحل.. وأرسل معاوية إلى كعب الأحيار فلمًا حضر قال: يا أيا إسحاق لأمر رُجُوْت أن بكون علمه عندك فقال: با أمير المؤمنين على الخيير سقطت، سيل عمّا بدا لك. فقال له أخيرنا يا أبا إسحاق هل بلغك أن في الدنيا مدينة مبنيّة بالذهب والفضّة وعُمَدها من زيرجد وياقوت. فقال كعب والذي نفسي بيده لقد ظُنَنْت أني سأسأل قبل أن يسألني أحد عن تلك المدينة وما فيها ولكن أخبرك بها يا أمير المؤمنين، ولمن هي ومن بناها. أمَّا تلك المدينة فهي حق على ما بلغ أمير المؤمنين، وعلى ما وصفت له، وأما الذي بناها فشداد بن عاد. وأمَّا المدينة فهي "إرْمُ ذَاتِ الْعِمَادِ"، التي لم يُخلق مثلها في البلاد، فقال له معاوية يا أبا إسحاق حدّثني بحديثها يرحمك الله، فقال كعب: يا أمير المؤمنين إن عاداً كان له ابنان سمَّى أحدهما شُديداً، والآخر شِداداً، فهلك عاد وبقى ولداه بعده. فملكا وتجبّرا وقهرا كل البلاد وأخذاها عنوةً وقهراً حتى دان لهما جميع الناس... ومات شَديد بن عاد وبقى شبداد. فملك وحده ولم ينازعه أحد وكانت له الدنيا.. ثم أمر ببناء مدينة إرَّمَ دَّاتِ الْعِمَادِ.. وأقام العُمال في بنائها ثلاثمائة سنة.. ثم سار الملك شداد ليسكنها وبلغ منها موضعاً وبقي بينه وبين دخولها مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليه وعلى كل من كان معه صَيْحة من السماء، فاهلكتهم. ولم يبق أحد منهم. ولم يدخل شيداد ومن كان معه إِرَم ذَات الْعِمَاد. ولم يقدر أحد منهم على الدخول فيها حتى الساعة. وإنه سيدخلها رجل من المسلمين في زمانك ويرى فيها فيحدّث بها عاين ولا يُصدِّق.. ثم التفت كعب فرأى عبد الله بن قلابة فقال هو ذاك الرجل. فقال معاوية: يا أبا إسحاق لقد فضلك الله على غيرك من العلماء ولقد أعطيت من علم الأولين والآخرين ما لم يُعطِه أحد. فقال: يا أمير المؤمنين والذي نفس كعب بيده ما خلق الله شيئاً إلا وقد فسره في التوراة لعبده موسى عليه السلام تفسيراً، وإن هذا القرآن أشد وعيداً وكفى بالله شهداً...(1)

وأما ما يلفت النظر في هذا الموضوع فهو أن هذه القصة المُطوّلة، لم تُذكر مطلقاً في المصادر القديمة، وكان الأولى أن يذكرها الذين كتبوا عن اليُمَن قبل الإسلام أو أن يذكرها الطبري في تفسيره لأنه اهتم بها خاصة وجاء بروايات عديدة عن معنى إرّم ذاتَ الْعِمَاد.

وما ورد على لسان الخليفة إلى كعب يبعث على السخرية لأن فيه مبالغة لا توافق الأمر الواقع، حتى بدا للأستاذ ونسينك أن المسعودي كان يشك في صحتها لأنه اكتفى بالإشارة إليها فقط (2).

<sup>1-</sup> قصص الأنبياء، للثعلبي، ص 100 – 102، مروج الذهب، للمسعودي، طبع باريس سنة 1861، ج4، ص 88، ويضيف المسعودي بعد أن يأتي على ملخص الحكاية ما يأتي: فإن كان هذا الخبر عن كعب حقاً في هذه المدينة فهو حسن وهو خبر يدخله الفساد من جهة النقل وغيره. معجم البلدان، لياقوت، ج1، ص215، القزويني، عجائب المخلوقات، ج1، ص9.

<sup>2-</sup> مقالة العالم ونسنك Wensinck عن إرزم ذات العماد، بدائرة المعارف الإسلامية، ج2، ص555، وهو المشهور بتأليف كتاب "مفتاح كنـوز السـنة" للأحاديث النبوية، ونقله إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي سنة (1352 ه/1933م)، طبع مصر.

على أن التعلبي وياقوت والقزويني، قد ذكروا هذه القصدة مفصلة تفصيلاً وافياً كأنها صحيحة لا غُبار عليها. ولكن يجب ألاً يغيب عن البال، أن الذين اخترعوا هذه القصدة قد وقعوا في غلطة تاريخية لا تُغتَفُر، وهي أنهم نسوا أن كعباً توفي في عهد عثمان بن عفان، وقد كان معاوية حينذاك أميراً على الجيش في الشام لا أمير المؤمنين. ولم يُلقّب بخليفة المسلمين، إلا بعد أن تولّى عرش الخلافة في سنة 40 للهجرة.

ويظهر أن أحد عُلماء المسلمين بالأندلس قد تنبّه لهذا الخطأ الفاحش فقد مرواية كعب الأحبار في قصّه إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب (1).

## كعب الأحبار في قصص الأنبياء للكسائي

قبل أن نتعرض للبحث في أمر روايات كعب في قصص الأنبياء للكسائي، يجدر بنا أن نطرح هذا السؤال: من هو الكسائي صاحب قصص الأنبياء؟

كان الرأي الراسخ عند عُلماء المسلمين، أن مؤلّف قصص الأنبياء، هو الكسائي علي بن حمزة المتوفّى سنة 185 للهجرة، أعلّم عُلماء عصره في النحو<sup>(2)</sup>. ولكن العالم ليدسبرسكي كان أوّل مَن شك في هذا الرأي وقال إن الكسائي صاحب قصص الأنبياء لم يكُن النحوي الشهير بل كان كسائياً آخر توفّي في غضون القرن الخامس للهجرة (<sup>3)</sup>. ووافقه العالم ولهوزن Wellhausen في شكة في أن يكون

 <sup>1 -</sup> Commentaire Historique sur le Poème d'Ibn Abdoun B. Badroun
 .94 - 37 من حابية: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج4، رقم 37 من الظنون عن أسامي
 3 - Lidzbarski: De Propheticis p. 25

مؤلّف قصص الأنبياء هو الكسائي النحوي، غير أنه أنكر وجود عالِم آخر باسم الكسائي في القرن الخامس للهجرة. بل اعتقد أن الكتاب دُون في القرن الخامس ونسب للكسائي المشهور الذي توفّي بالقرن الثاني للهجرة (1). أما العالِمان بروكلمان Brokelmann (2) وأهلورت Ahlwardl فيميلان إلى الرأي الأوّل القائل إنّ عالماً باسم الكسائي عاش في القرن الخامس للهجرة، وألف كتاب قصص الأنبياء، الذي وصل إلينا (3).

والذي يلوح لنا أن قصص الكسائي لم تدون قبل قصص الثعلبي، أي أنها لم تكن من تأليف الكسائي القديم مطلقاً، بدليل أن الثعلبي لم يذكرها بين مراجعه لا تصريحاً ولا تلميحاً، ولم يشر إليها أية إشارة في جميع ما ذُكر من الكتب في تفسيره أو قصصه، فيحق لنا أن نفترض أن الكسائي الثاني أو المنتجل، لم يدون كتابه قبل سنة 427 للهجرة.

وإذا كان الثعلبي قد استخلص كتاب قصصه من تفسيره ليكون مناسباً للعقليّة الشعبيّة، التي لها حظً من الأدب الديني، فإن الكسائي قد قصد بكتابه عامّة الشعب فقط. فهو بمثّل تمثيلاً صحيحاً أدب القصّة

الرسالة التي وضعت تحت إشراف العالم ولهوزن:

J. Eisenberg: Die Prophetenlegenden des Al-Kisai. Bern 1898 p.5 - راجع مقالة بروكلمان في دائرة المعارف الإسلامية عن الكسائي مؤلف قصص - Ahlwardt: Verzeirhnis der Arabischen Handschriften I. p.407 - وإذا كان كتاب قصص الأنبياء، للكسائي في الأزمنة الغابرة، قد لقسي رواجاً عظيماً بين الطبقات الشعبيّة في الأمصار الإسلاميّة، فإنه بقي مجهولا تقريباً في عصرنا، وقد نشر أحد العلماء المستشرقين ملخصاً عنه - لا النص الكامل فسي عسنة 292 Kisai: Vita Prophetrum Ed. J. Eisenberg. 1922 سنة يقي إلى يومنا روضة أنفا لم يطأه غير عدد قليل من العلماء في البلدان الشرقيّة، وقد اعتمدنا في بحثنا عن قصص الكسائي على الملخس المطبوع المذور.

الشعبية الإسلامية، وقد مكن القارئ من أن يستفيد من قصصه الفائدة التي أرادها له. فمحا الأسانيد محواً يكاد يكون تامّاً. لأن قارئه ليس بحاجة إلى أسانيد، ولا يرغب في البحث عن صحة الرواية، ولا يريد أن يقف على أصلها. وإنما يريد أن يستمتع بلذة قراءتها فقط.

وقد أدّى حدف الأسانيد إلى إيجاد قصص كاملة بعضها مندمج ببعض، كأنها حوادث تاريخيّة متسلسلة مع الـزمن المتتابع. فالقارئ ينجذب من موضوع إلى آخر كما ينجذب حين يقرأ رواية شعبيّة كروايات عنترة بن شدّاد، أو حكايات ألف ليلة وليلة. لذلك نجع الكسائي نجاحاً باهراً، وأخذ كتابه ينتشر بسرعة في الأمصار الإسلاميّة. وشرع المؤلّفون ينسجون على منواله في تأليف القصص. ومن هنا يبدو لنا، أن أدب قصص الأنبياء وصل إلى ذروة رفعته بكتاب الكسائي، الذي ألفه في أواسط القرن الخامس للهجرة.

أما إسناده، إذا وجد حاجة لوضعه، فكان غاية في البساطة لا يزيد على ما يأتى: قال النبى، رُوى ابن عبّاس، قال كعب.

وعلى الإجمال فإن عدد رُواته قليل، وهم ابن عبّاس وكعب ووهب بن منبه وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن سلام، وأبو ذر الغفاري وقتادة، ومجاهد، وأبي. وعنده قصيص كثيرة لا رُواة لها، وغيرها تصدر باسم راوية ثم تستمر عدّة صفحات تنتقل في أثنائها من موضوع إلى آخر بدون انقطاع كانها من رواية محدث واحد. مع أنها في المصادر التي سبقت الكسائي متفرّقة في أحاديث كثيرة وروايات منفردة من مصادر مختلفة، كعب أن فيها زيادات غير موجودة في كتب المتقدمين، ويعد كعب

#### 286 كُعب الأَحْبَار

الأحبار أهم راو عند الكسائي إذ يروي على لسانه 63 رواية (1) في حين أنه ينسب لوهب بن منبه 51 رواية. ولم يذكر ابن عباس أكثر من 32 مرة، أما المحتثون الآخرون فلم يذكرهم الكسائي إلا في أحوال نادرة جداً (2)، وإذا كان الثعلبي لم يذكر كعباً في قصّة نوح، فإنه عند الكسائي الراوى الرئيسي في هذا الموضوع (3).

وإذا كان الطبري لم يذكر كعباً مطلقاً في تفسيره لسورة يوسف. وإذا كان الثعلبي لم يذكر كعباً في قصّة يوسف إلاً في ست روايات، فإنه عند الكسائي الراوي الأوّل في الفصل عن يوسف<sup>(4)</sup>.

ا- راجع قصص الأنبياء، للكسائي، ص 6 "موضوع اللـوح"، ص 8 و 11 "خليق الشمس"، الأرض"، ص 12 و 13 و 15 و 15 روايتان "خلق السموات"، ص 15 "خلق الشمس"، ص 22 "الجسن"، ص 25 "لجسن"، ص 25 "الجسن"، ص 25 "لونس والحوت" ص 55، "لوراد" ص 55، "يونس والحوت" ص 56، "لوراد" ص 55، "يونس والحوت" ص 69 "حواء"، ص 69 "الـديك"، ص 69 الـديك"، ص 69 "الـديك"، ص 69 "الـديك"، ص 69 "الـديك"، ص 100 "أدم"، ص 75 و 19 و 99 و 101 و 102 "تيوح"، ص 104 و 105 و 100 و 101 "مسرود"، ص 107 "تمود"، ص 105 "تيوح"، ص 105 "تيوح"، ص 105 "تيوح"، ص 105 "تيوم"، ص 205 "تيو

<sup>2-</sup> أبو نر الغفاري ص 7، عبد الله بن سلام ص 12، أبو هُريُسرة ص 11 و 43 سعيد بن المسيب ص 54، مكحول ص 54، قتادة ص 11 و 67 و 152، عمر بن عبد العزيز ص 216، مجاهد ص 152، الدهاك ص 152، ابن عمر ص 152، الحسن ص 152، الحسن ص 152، الحسن ص 153، الحسن ص 153، الحسن ص 154.

<sup>3-</sup> قصص الأنبياء للكسائي 87 - 101، قصص الأنبياء للثعلبي ص 34 - 40. 4- قصص الأنبياء للكسائي، ص 156 - 176.

ثم إذا كان الطبري لم يذكر كعباً في الموضوعات المسيحيّة، ولم يذكره الثعلبي بين رُواة القصص المسيحيّة إلا نادراً، فإنه عند الكسائي يروى الأخبار المسيحيّة والأخبار اليهوديّة على حدّ سواء.

ولكن يجب ألا ينيب عن بال، أن الموضوعات المسيحيّة قليلة الوجود عند الكسائي، لأنه لا يتناول أكثر من قصتّين مسيحيّتين هما يونس بن متى، وقصّة عيسى بن مريم (1). في حين أن التعلبي قد أورد كثيراً من القصص المسيحيّة (2).

وكذلك لم يذكر الكسائي قصّة أهل الكهف ولا قصّة ذي القرئين التي لها أقاصيص من مصادر مسيحيّة مختلفة (3). بينما ذكرهما الثعلم (4).

وكذلك أهمل الكسائي قصص لقمان ومواعظه وأصحاب الأخدود وعاد، التي هي من أخبار الجاهليّة العربيّة. وقد جاءت مفصّلة عند الثعلبي (5).

وأغلب ما يتناوله الكسائي من الموضوعات في حكايات العهد القديم، يأتي بعضها كأنه مترجم ترجمة دقيقة، عمّا ورد في النصّ

<sup>1-</sup> قصص الأنبياء للكسائي، ص 296 - 301 وص 301 - 309.

<sup>2- &</sup>quot;زكريا" ص 259، ص 266، "مـريم" ص 259، "يحيــى" ص 261 - 266، "عيسى" ص 261 - 266، "عيسى" ص 266 - 282، "قصنة الرسل الثلاثة" ص 282، "يونس بن متى" ص 284، "جر حيس" ص 299.

<sup>3-</sup> راجع مقالة العالم ونسينك Wensinck في دائرة المعارف الإسلامية عن أهـل الكهف وراجع رسالة العالم نولدكه.

Th. Noeldeke: Beiträge zur Geschichte des Alexander Romans, Wien 1890.

<sup>4-</sup> قصص الأنبياء للثعلبي، ص 250 - 259، وص 287 - 299.

<sup>5-</sup> قصص الأنبياء للثعلبي، ص 243 - 246، وص 305 - 307.

#### 288 كُعب الأَحْبَار

العبري الأصلي، كأن المؤلّف يهودي أو من اليهود الذين أسلموا في القرن الخامس للهجرة، أو كأنه مسلم دُرّسُ العبريّة دراسة كافية. لذلك ليس بعجيب أن نجد له ترجمة لآيات من التوراة مطابقة للأصل كل المطابقة دون زيادة أو نقصان (1).

وكذلك إذا جاء ببعض القصص المذكورة في التلمود، فهي جدّ قريبة من الأصل مع أنها غير موجودة عند الثعلبي.

ولم يقع الكسائي في الأخطاء، التي وقع فيها التعلبي. فقد ذكر هذا أن سارة زوج إسراهيم، هي أم يوسف الصديق<sup>(2)</sup>. أما الكسائي فعدف أن راحيل هي أم يوسف كما ذكر في التوراة (3).

وإذا قال الكسائي إن يوسف ورث جماله عن أمه. فهذا هو بعيّنِه ما جاء في المصادر اليهوديّة (<sup>4)</sup>.

وما ذكره الكسائي عن الملائكة الذين يحملون العرش هو بعَيْنِه ما ذكر في سبفر حزقيال وفي المصادر اليهوديّة الأخرى ( 5).

<sup>1-</sup> راجع مثلاً النصوص الأتية: ص 152: قد حملت بابنين يتضاربان في بطني... فلما تمت أيام الحمل.. وأحدهما متعلقاً بعقب أخيه، قابل السنص العبسري مسن التوراة: سفر التكوين، فصل 25 آية 22 – ص 153: فأما الجسد جسد عيسسو، قابل النص العبري من سفر التكوين، فصل 27 آية 22 – ص 154، ألا تعلم أن الصغيرة، لا تتزوج قبل الكبيرة، قابل النص العبري من سفر التكوين فصل 29 آية 2.

<sup>2-</sup> قصص الأنبياء للثعلبي، ص 76.

<sup>3-</sup> قصص الأنبياء للكسائي، ص 156، وراجع سفر التكوين، فصل 30 آية 25. 4- مدراش: يلقوط شمعوني 39 و 18.

<sup>5-</sup> قصمص الأنبياء للكسائي، ص 7 وسفر حزقيال، الفصل الأول، آية 6 - 10.

وإذا كان ما ذكره الكسائي عن الفيوم من أنها إحدى البلاد التي استُوطُنَها يوسف وذريِّته، لا يستند إلى الحقيقة التاريخيَّة وليس مذكوراً في التوراة، فهو من الأحاديث الشائعة بين يهود مصر إلى يومنا هذا. فهم يقولون، إن أرض جوشن التي استَوْطنَها بنُو إسرائيل كانت في بُقعة الفيُّوم (1).

كل هذا يدل على أن الكسائي مؤلّف قصص الأنبياء، كان متّصلاً بالهيئات اليهوديّة المصريّة في عصره.

وكذلك ذَكر الكسائي، أن الحيّة التي وُجدت في الجنّة مع آدم وحداء، كانت على هَيْنُة جُمَل، وهذا أيضاً يوافق ما وَرَد في أدب القصّة اليهوديّة (2).

وقد جمع الأصبهاني، جُملة روايات قصصيّة منسوبة لِكعب، لم تندمج في المصادر والمراجع المذكورة ( 3).

<sup>1-</sup> قصص الأنبياء للكسائي، ص 178.

<sup>2-</sup> قصص الأنبياء للكسائي، ص 37 وراجع:

<sup>8-</sup> قصنة حمل عظام يوسف من مصر إلى الأرض المقتسة "حلية الأولياء"، ج6، ص 27 ص 27، وقصنة إبراهيم الذي كان يقري الضيف "حلية الأولياء"، ج6، ص 29، و9، وقصنة موسى الذي كلمه الله بالألسنة كلها "حلية الأولياء"، ج6، ص 29، وقصنة ياجوج وماجوج "حلية الأولياء"، ج6، ص 23 – 24.



# الباب الرابع



## فصول الباب الرابع:

- 1- كعب الأحبار في أدب الشيعة.
- 2- كعب الأحبار في أدب طائفة المدجنين (Moriscos).
  - 3- كعب الأحبار في قصص ألف ليلة وعنترة.
- 4- كعب الأحبار في أدب القصة الشعبية الحديثة.
- 5- كعب الأحبار وقصص الأنبياء في المصنفات البهودية.

# 1. كعب الأحبار في أدب الشيعة

أخذ مؤلّفو القصص الشعبية بعد القرن الخامس للهجرة يدمجون اسم كعب في مؤلّفاتهم، وينحلون باسمه الروايات والقصص الجديدة، حتى لِينُدر أن يحدث لغيره من الصحابة والتابعين من رجال القرن الأوّل للهجرة ما حدث له في تلك العصور المتأخّرة. وقد راج اسمه في الأدب الشعبى وبين العامة في جميع الأمصار الإسلامية.

ونشر له نوع خاص من القصص كان منها تلك القصص اليوسفية التي يستطيع الباحث بواسطتها أن يتتبّع مكانة كعب عند مؤلّفي القصص ويعرف منزلته على مرّ الزمان وتوالي القرون.

لم يأت الطبري بتاتاً على ذكر كعب في قصص يوسف كما أسلفنا، ولكن الثعلبي ذكر اسمه مع غيره من المحدّثين في رواياته عن يوسف. وقصص يوسف انتشرت عند الفرس ونسبت إلى كعب الأحبار وحده. وكانه لم يكُن راوية فحسب، بل كان مؤلّفاً ترك للأجيال المُقبلة مصنّفاً عن يوسف الصدّيق. على نحو ما فعل الفردوسي في قصيدته عن يوسف وزليخا التي ذكر كعب الأحبار في مطلعها:

همي كعب أحبار كويد نخست روايت از كعب دارم درست (1) وكذلك تَعَنَّى الشاعر الشيعي كثير المتوفَّى سنة 105 للهجرة بمدح محمد بن الحنفية وأشاد بذكر كعب الأحبار على هذا المنوال:

<sup>1 -</sup>Yusuf and Zalikha by Firdusy ed. H. Ethé (Anecdota Oxoniensia) Oxford 1908 p. 258 N. 2599.

#### 294 كُعب الأَحْبَار

أقرر الله عينسي إذ دعساني وأثنى في هواي علمي خيراً وكيف نكرت حال أبي خبيب هو المهدى خبرناه كعب

أمين الله يلطف في السوال ويسأل عن نبي وكيف حالي وزلمة فعلمه عند السوال أخو الأحبار في الحقب الحوالي

وكان كثير كيسانياً يؤمن بالرجعة فقيل له: ألقيت كعباً؟ قال: لا. فقيل له: فلِّمَ قلت: خبرناه كعب "؟ فقال بالتوهم، وكان كثير شيعياً مغالباً، يزعم أن الأرواح تتناسخ (1).

وذكر العلامة أبو الريحان البيروني، المتوفّى سنة 440 للهجرة، على لسان كعب الأحبار ما يأتي: ردّت الشمس على يوشع بن نون ثلاث ساعات في يوم سحابي ومثل ذلك في ردّها يحكيه بله الشيعة في أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام (2).

وهنه الرواية تعطينا صورة صحيحة للتقلّبات التي طرات على الأسانيد مع مرور الأجيال، وقد نسب الثعلبي هذه الرواية للرسول<sup>(3)</sup> ورواها الكسائي باسم وهب بن منبه <sup>(4)</sup> وقصها الطبري تارة باسم السدّي وطوراً آخر من دون إسناد عن أهل التوراة <sup>(5)</sup> ثم وردت عند أبي الريحان

أبو الفرج علي بن الحسين القرشي المعروف بالأصبهاني: كتاب الأغاني، طبع بولاق، سنة 1285، ج 8 ص 33، وراجع ما ورد عن هذه القصيدة فــي مقالــة العالم نولدكه:

Th.Noeldeke: Zur Ausbreitung des Schütismus im Islam XIII, p. 70. 2- أبو الريحان البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية، طبع ليبسيك، سنة 1878، ص 248، وراجع ما ورد عن "عن رد الشمس ووقوف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه" سفر يوشع فصل، 10 آية 12.

<sup>3-</sup> قصص الأنبياء للثعلبي، ص 171.

<sup>4-</sup> قصص الأنبياء للكسائي، ص 241.

<sup>5-</sup> تاريخ الطبري ص 512.

البيروني على لسان كعب. وقد بقي كعب متمتّعاً بمكانة عالية في أدب القصة الإسلاميّة الفارسيّة حتى العصور الأخيرة القريبة من عهدنا ، بدليل وجود رسائل تتضمّن قصصاً مرويّة على لسانه. فقد عثرنا في مكتبة دار الكُتب المصريّة على رسالتّين صغيرتين مخطوطتين منسوبتّين لِكعب الأحبار، تعرف الأولى باسم "مناجاة سيدنا موسى" عن جعفر بن محمد... عن كعب الأحبار.

وقد ذكر الثعلبي مضمون هذه الرسالة في أحد فصوله، ولكن بعبارة مختصرة. أمّا في رسالتنا هذه فذكر هذا المضمون بشيء كثير من التصرّف مع زيادة تشتمل على محادثة صوفيّة وعظيّة.

وليس في المخطوط ما يدلّ على مؤلّفه ولا على تاريخ تأليفه، على أننا نقدّر اعتماداً على الخطّ والورق، أنه كتب في القرن الثاني عشر للهجرة.

وإذا كان التعلبي ينسب فصله عن مناجاة موسى لكثيرين من الرُواة من بينهم كعب، فإن مؤلّف هذه الرسالة الصغيرة يرويها عن بكرة أبيها باسم كعب الأحبار. أما وجود اسم جعفر الصادق في سلسلة الأسانيد فإنما يدلّ على علاقة الرسالة بالأندية الشيعيّة. على أن هذه الرسالة نفسها مطبوعة ومنتشرة في مصر، ولعلّ نشرها قد تمّ بواسطة أفراد الشيعة المقيمين بمصر (1).

ا- دار الكتب المصرية: فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار، سنة 1924، ج1، ص 363 وهناك أيضاً نسخة من هذه الرسالة مطبوعة ومتداولة بين عامة الشعب بمصر، وهي غير مؤرخة، ولكنها من المطبوعات الدينية واسمها "مناجاة كليم الله سيدنا موسى بن عمران" وكذلك يوجد منها نسخ مخطوطة أخرى، بعنوان: "كتاب فيه مسائل يسألها موسى ربه تبارك، رواية وهب بن منبه عن كعب الأحبار راجع:

أما المخطوط الثاني الموجود بدار الكتب المصرية فيذكر باسم "أحاديث قدسية" مروية عن كعب الأحبار (1)، وهي من نوع الروايات التي لم تذكر في غيرها من المصادر والمراجع القديمة، ولم يذكر لها مؤلف، على أن هناك تاريخاً ذُكر على هذا المنوال: تم الكتاب سنة 1148 (2) ويلاحظ أن السَطر السابع من هذا المخطوط يتضمن النص الآتي: «اللهم صل على محمد وآل محمد وسائر النبين وآل كل أنهارية».

وهذا النص غير مألوف في غير أدب الشيعة من المسلمين، والرسالة تتضمن شرحاً مفصلاً بالفارسية ما يدل على أنها لم تكُن موجّهة إلى أفراد الطبقة المستنيرة من الفُرس، بل إلى عامتهم ومن ليس له نصيب في معرفة اللغة العربية منهم.

# 2. كعب الإحبار في أدب طائفة المدجنين (Moriscos)

يُعرف المسلمون الذين بقوا في الأندلس بعد غلبة الأسبان النصارى عليهم وانتزاعهم الملك من أيديهم بالمسلمين المدخنين (3).

Katalog der Handschriften der Universitäts Bibliothek zu Leipzig von K, —— Vollers, p. 58 No. 222-3

<sup>1-</sup> دار الكتب المصرية وفهرست الكتب العربية بالدار، ج1، ص 83.

<sup>2-</sup> راجع آخر سطر من المخطوط المذكور.

<sup>3-</sup> وقد سَمُوا المُدجَنِين مَن دجن بالمكان بَمعنى ألف الإقامة به... ووجه المناسبة ظاهر، فعندما كان النصارى يتغلّبون على بلاد الإسلام ويبقى فيها مَن لم يستطع الهجرة أو عز عليه فراق وطنه فاثر البقاء تحت حكم النصارى وألف الخضوع لهم، فسمى هؤلاء: المدجنون.. راجع كتاب الأمير شكيب أرسلان: الحلل السندسيّة في الأخبار والآثار الأندلسيّة، طبع مصر سنة 1936، ج 2، ص 297. Guillen Robles: Leyen das de José hijo de Jacob y de Alejandro Magno, Zaragoza 1888.

وإذا كان الإسبان في أوّل الأمر بعد انتصارهم قد تسامحوا مع "المدجّنين" واليهود بعض التسامح، وأباحوا لهم أن يقيموا شعائرهم ويتمسّكوا بحقوقهم، فإنهم لم يلبثوا طويلاً على ذلك. بل عادوا فضيقوا علىهم مسالك الحياة، وأخذوا يضطّهدونهم اضطّهاداً شديداً، ويكرهونهم على ترك دين أسلافهم، ويذيقونهم أشد أنواع العذاب، ويسومونهم أفظع ما عرفه التاريخ من الذلّ والهوان، وذلك عن طريق محاكم التفتيش التي قضت على البقيّة الباقية من الطوائف الإسلاميّة واليهوديّة بأرض الأندلس. وكان من نتيجة ذلك الاضطهاد، أن تنصّر طلهراً عدد غير قليل من المعذّبين. ولكنهم استمرّوا يقيمون شعائر دينهم في الخفاء.

على أن المدجّنين أخذوا ينسون لغتهم العربيّة بالتدريج، ويبدّلونها بلغة إسبانيّة مشوبة بألفاظ عربيّة كثيرة، وكانوا يدوّنون بهده اللهجة الإسبانية العربية كثيراً من المصنّفات الدينية، إلى أن خرجوا نهائياً في سنة 1610 ب.م. من الجزيرة الأندلسية، فهاجروا إلى شمال أفريقيا، ومنها انتشروا في الأمصار الاسلاميّة.

وكان بعض المدجّنين قد عنوا عناية شديدة بقصّة يوسف وزليخا مرويّة على لسان كعب الأحبار، وهي في الواقع ترجمة إسبانية لما ورد في قصص الأنبياء، للثعلبي، عن يوسف الصديّق، وليس هناك من فُرق سوى أن الثعلبي يَعدّ كعباً واحداً من المحدّثين الكُثر الذين يروي عنهم هذه القصص، بينما رجال طائفة المدجّنين ينسبون كل هذه القصص إلى كعب الأحبار وحده الذي يعرف عندهم باسم Caab el histoiador. 1.

ا- ومما يدل على انحطاط اللغة العربية بين طبقات رجال العلم عند المدجنين في طورهم الأخير، تبديل مؤلف قصة يوسف المذكور كلمة الأحبار بالأخبار (El historiado).

## 298 كُعب الأَحْبَار

وفي لغة طائفة المدجّنين رسائل مخطوطة أخرى تتضمّن كثيراً من قصص الأنبياء، منها رسالة مرويّة على لسان كعب، مؤلّفها مجهول وتاريخها يرجع إلى الفرن السابع عشر، أي أنها دوّنت قبل خروج المسلمين نهائياً من الأندلس بزمن قصير (1).

وكذلك وصلت إلينا قصة إبراهيم الخليل ونمرود بهذه اللغة مرويّة عن كعب (2). وفي النهاية نذكر قصص محمد ربضان "رمضان" (8) الذي رُوى قصة واحدة عن سليمان النبي Profeta de Allah) وقد نسب المؤلّف هذه القصنة للرسول نفسه Cabu el Ajbar وقد نسب المؤلّف هذه المنوال: Mahoma كما ورد فيها اسم كعب على هذا المنوال: ومشابهة لِما ورد في وفي هذه المجموعة قصة عن موسى منسوبة لكعب ومشابهة لِما ورد في قصة مناجاة موسى لربّه (4).

# 3. كعب في قصص ألف ليلة وعنترة

لَم يُرِد لِكُعب الأحبار ذكر في ألف ليلة وليلة إلا في قصّة واحدة هي قصّة إرّم ذَاتُ الْعِمَارِ التي لا تختلف في مضمونها عمّا جاء عند

<sup>1 -</sup>Catalogue General des Manuscrits de France, Tome XVIII: Alger par Fagman, p. 555-556 No. 1944.

<sup>2 -</sup>Sphira: Legends bibliques attribuées a Ka'b al Ahbar : Revue des Etudes juives, Tome 69, p. 86 ff.

<sup>3 -</sup>Joseph Morgan: Mahometism fully explained written in Spanish and Arabic Anno 1606 for the instruction of the Moriscos in Spain by Mahomet Rabadan an Arragonian Moor.

<sup>4 -</sup>M. Grünbaum: Neue Beiträge zur semitischen Sagen Kunde-Leiden. 1893-p. 271, 281.

التعلبي <sup>(1)</sup>.

وكذلك اندمجت في سيرة عنترة بن شدّاد أخبار كثيرة من قصص الأنبياء مرويّة عن وهب بن منبه وكعب الأحبار (2) وفي هذه السيرة ثلاث قصص منسوبة إلى كعب الأحبار وحده (3).

# 4. كعب الأحبار في أدب القصّة الشعبيّة الحديثة

لقد ظل أدب القصّة الشعبيّة محتفظاً بمكانة في النفوس طيلة

1- كان العالمان برلس وباخر Perles: Rabbinische Agadas in Tausend und وباخر Eine Nacht. قد رأيا أن بعض أقاصيص ألف ليلة وليلة، مأخوذة من مصادر يهوديّة، ثم جاء العالم شوفن ووضع رسالة كاملة عن القصص اليهوديّة التسي أدمجت في ألف ليلة وليلة.

Bacher: M.G.W.Y.XXII p. 332 – 336. V. Chauvin, une recension égyptienne de 1001 Nuits 1099.

وعندنا أن الحذر والحيطة خير سبيل بسلكه الباحث في مسالة تبيين التاثير المباشر للمراجع اليهودية على ألف ليلة وليلة، ونرى أن أغلب ما اندمج مسن الموضوعات في ألف ليلة، لم يأت من المصادر اليهودية مباشرة، بل جاء إلى الموقية بن المسلمين من قصص الأنبياء الإسلامية، التي كانت قد راجت رواجا عظيما ثم أدمجت بعض أخبارها في مجموعة ألف ليلة وليلة. لذلك نجد قصت بلوقيا المروية عند الثلبي على السان عبد الله بسن سلام، "قصص الأنبياء بلوقيا المروية عند الثلبي على السان عبد الله بسن سلام، "قصص الأنبياء بيروت، سنة 1830، ح2، ص 289 - 889، وحكاية بلوقيا فيها من ص 332 - بيروت، سنة 1830، ح2، ص 299 - 893، وحكاية بلوقيا فيها من ص 182 - 844 دون أن يشير الناقل إلى أنها من روايات المحدثين، لأنه ليس من العرف في هذه الحكايات، الإشارة إلى الأسانيد أو إلى المصادر "وكذلك راجع قصت إرم ذات العماد، في ألف ليلة وليلة الطبعة المذكورة، ح2، ص 759 - 852، وراجع مقالة المؤلف عن الحكايات اليهودية التي اندمجت في ألف ليلة وليلة في مجلة عبرية.

<sup>2-</sup> سيرة عنترة بن شداد، طبع مصر، سنة 1286، ص 7 - 90. 3- سيرة عنترة بن شداد ص 18، ص 20، ص 23.

## 300 كَعب الأَحْبَار

العصور الإسلاميّة باسرها، فالشعب كان دائم الإقبال على الأدب الديني الممزوج بالقصص التي تعينه على فهم دقائق الدين، وتساعده على كشف الفامض من الأخبار القرآنية، وتسهّل له الطريق للوصول إلى نتيجة حاسمة في الموعظة والاعتبار. لذلك لم ينقطع التأليف في هذا النوع من الأدب الشعبى طيلة العصور الإسلاميّة بأكملها.

ولكن الطبقة المستنيرة من المسلمين، لم تتظُر يوماً بعُين الرضى إلى هذا النتاج العقلي. ولم تجد فيه ما يستحق أية عناية. وكان لها من قصص الف ليلة وليلة وعنترة والزير وغيرها موقفاً مماثلاً. مع أن هذه الحكايات هي المقياس الصالح للوقوف على ميول الشعب العقلية في شؤون الدُنيا والدين، ومثل كثرة التدوين في قصنة الشُعب الإسلامية في جميع العصور مثل الدوحة العظيمة القديمة، التي توغّلت جذورها في أعماق الأرض، وتشعبت فروعها بأوراقها الكثيفة، ممتدة في كل جانب. وقد ورد بعض هذه القصص، التي دوّنت في العصور الحديثة على لسان كعب الأحبار وغيره من المحدّثين، الذين عاشوا في القرن الأوّل للهجرة، مثل عبد الله بن عبّاس، وأبو هُريُرون، وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه وغيرهم (1).

<sup>1-</sup> ولنذكر من هذه القصص على سبيل المثل ما يأتى:

أ- قصنة الجُمْجُمة مروية عن كعب الأحبار، مصر، وسنة الطبع غير مذكورة، وقصنة الجُمْجُمة قديمة العهد وكانت متداولة بين المسلمين منذ القرن الثالث للهجرة، وقد نقلها الأصبهاني في مجموعته عن الأولياء "حليمة الأولياء وطبقات الأصفياء"، ج6، ص 9 - 12. على أن المتأخرين قد توسعوا فيها على مر الزمن حتى وصلت إلينا في المجموعات الشعبية الكثيرة الرواج في المُوسقاع الإسلامية، وهي حكاية شديدة التأثير وذات مغزى وعظي عميق.

ومن هذا الأدب، مروياً على لسان كعب، رسالتان صغيرتان مخطوطتان منتشرتان في بلاد الجزائر من المغرب، الأولى تشتمل على قصّة لسيّدنا موسى، ترجع إلى القرن الحادي عشر للهجرة (1) والثانية قصّة عن سليمان الحكيم دوّنت سنة 1141 للهجرة (2).

وفي مكتبة برلين، مجموعة من القصص الشعبية دوّنت نحو سنة 1750 ب.م. وقد رُويِت القصة الثالثة منها على لسان كعب الأحبار، وهي تصف العقاب الذي ينزله الله بإبليس في يوم الدين (3) وكذلك تحتوي المكتبة المذكورة على مخطوط آخر، دوّن نحو 1800 ب.م.، ويشتمل على قصص يُروى في واحدة منها على لسان كعب، موعظة دينية منسوبة للتوراة (4). ثم هناك أيضاً مجموعة ثالثة من القصص في المكتبة المذكورة يُروى فيها لكعب ولغبره من المحدّثين، مثل ابن مسعود، وسفيان الثوري، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم (5).

<sup>---</sup> ب- نصر السمرقندي: تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، طبع مصر ، سنة 1347.

ج- نصر السمرقندي: بستان العارفين: طبع مصر، سنة 1343.

د - حسن العدوى: مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار، مصر سنة 1280.

ه - عبد الرحمن بن أحمد القاضي: دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار، طبع
 مصر، سنة الطبع غير مذكورة.

و- عبد الرحمن الصفوى - نزهة المجالس ومنتخب النفائس، طبع مصر، سنة 1269.

<sup>1 -</sup> Catalogue General des Manuscrits de France, Tome XVIII: Alger par Fagnan, p. 20 No. 68, 3.

<sup>2 -</sup> Ibid p. 550 No. 1919, 2.

<sup>3 -</sup> Ahlwardt: Verzeichnis der arabischen Handschriften. Tome VII, p. 481 No. 8503.

<sup>4 -</sup>ibid, Tome V, p. 24, No. 5423,2.

<sup>5 -</sup>ibid, Tome VII, p. 467 No. 8483, 33.

#### 302 كُعب الأَحْبَار

ونشير كذلك إلى مجموعة من القصص في دار الكتب المصرية (1) ورد فيها بعض صفحات باسم كعب الأحبار ، وكان ناسخ هذه المجموعة قد ذكر في إحدى الصفحات ما ياتي: وكان الفراغ من هذه النسخة النسخة الشريفة في خامس عشر محرم الحرام افتتاح سنة ألف ومائة واثنتين وثلاثين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام على يد كاتبها أفقر العباد حسن جلبي ابن الحاج مكي (2). ويتضح أن ناسخ هذه المجموعة ليس هو المؤلف، بل إنه اكتفى بجمعها في مصنف واحد نقلاً عن مصادر متعددة. وتشتمل الرواية التي جاءت على لسان كعب على أسباب جديدة لإسلامه لم تذكر في المجاميع القديمة من الروايات الاسلامية (3).

<sup>1-</sup> دار الكُتب المصرية، فهرس الكُتب العربية، ج7، ص 443.

<sup>2-</sup> راجع نهاية صفحة 102 من المخطوط المذكور.

<sup>3-</sup> ومع أن المجموعة، لم تُنشر كلّها إلى الآن، رغم أنها تستحقّ النشر بنصتها الكامل مع دراسة وتحقيق، فإننا نكتفي بنقل ما رُوي فيها عن كعب، حتى لا نخرج عن موضوعنا:

عن كعب رضي الله عنه، قال خذيفة بن اليماني رضي الله عنه: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم في المسجد، إذ دخل عليه كعب الأحبار رضي الله عنه، فقال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة أيكم خليفة رسول الله صلعم، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقام إليه ابن عباس رضي الله عنه وقال له اقصد أمامك في المحراب فهو خليفة رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتى إليه وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقام إليه عمر بن الخطاب قائماً على قدميه. وقال له: وعليك المسلام، لملك كعب الأحبار الذي أوصانا بأمرك رسول الله صلعم، فقال له كعب: أنا ذلك يا عمر رضي الله عنك. فقال له عمر رضي الله عنه: سألتك بالرب الذي هداك لدين رضي الله عنه: سألتك بالرب الذي عمل كنت في الإسلام ألا ما أعلمتنا كيف كان سبب إسلامك، قال كعب: نعم يا عمر كنت في

دين اليهودية أخدم حبرا من الأحبار، فقرأت عليه التوراة وحفظتها فوقعت في التوراة على عشرة أسطر طلسمتها اليهود وأمحتها لكي لا يشتهر أمرها، وكنت قد خدمت ذلك الحبر أربعة أعوام فلمًا أنَّتُهُ الوفاة جلستَ على رأسه وقلت له ألمُ أكن لك ناصحا في الخِدمة قال نعم. فقلت له فهل سألتك فيها حاجـة أو طلبت منك أجرة؟ فقال: لا، وكفاك من ناصح. فقلت له: فلي إليك حاجة، فقال لي: ما هي يا كعب، فقلت له: قرأت في التوراة وحفظتها حرفاً حرفاً وسطراً وسطراً فوجدت فيها عشرة أسطر مطلسمة، وأريد منك تفسيرها لى فارتعش وارتعك واصفرً لونه وقال: سألتني عن شيء لا أطلعك والله عليه، فإنبي أخشـــي عليـــك لكن إذا أنا مت، فسر إلى الحبر الفلاني فإنه أعلم بها مني. ثم أنه مات، لعنــة الله عليه. ثم سرت إلى الحبر الذي ذكر لى، فخدمته عشرة أعوام فلما أتاه الموت سألت منه مثل ما سألت الحبر الأول فقال لي: أخشى أن أفسر ها لك تصير إلى دين محمد بن عبد الله. فقلت له أعوذ بالله من ذلك. فأحضر التـوراة وقال لى إحلف عليها أنك لا تصير إلى دين محمد، فحلفت له عليها. فقال ليى: يا كعب أما السطر الأول فقرأته في التوراة وفسرته بالعبراني ورأيت بيانه فسي كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصلى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقلت للحير والسطر الثاني، قال الحبر: قرأته في التوراة وفسرته بالعبراني، ورأيت بيانه في كتاب الله تعالى: أم كنتم شهدا إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله أبائك ابراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحس له مسلمون. قال كعب الأحبار رضى الله عنه فقلت للحبر: والسطر الثالث، قال: قرأته في التوراة وفسرته بالعبراني، ووجدت بيان ذلك في كتاب الله تعالى قوله تعالى: ما كان إبر اهيم يهوديًّا و لا نصر انيًّا، ولكن كان حنيفًا مسلماً وما كان من المشركين، قال كعب رضى الله عنه فقلت للجبر: والسطر الرابع قال: قرأته في التوراة وفسّرته بالعبراني، ووجدت بيان ذلك في كتاب الله تعالى و هــو قولـــه: أَفْغَيْرِ دينِ الله يبغون وله أسلم مَن في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليـــه يرجعون، قال كعب الأحبار فقلت له والسطر الخامس: قال قرأته في التسوراة وفسرته بالعبرانيّة، ورأيت بيانه في كتاب الله تعالى وهو قوله: ومن يبتغ غيــر الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال كعب: فقلت للحير: والسادس، قال: قرأته في التوراة وفسرته بالعبرانية، ووجدت بيانه في كتاب الله و هو قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتفوا الله حق تقاته و لا تمــوتن إلا وأنتم مسلمون. قال كعب الأحبار رضى الله عنه فقلت للحبر، والسطر السابع،

## 304 كُعب الأُحْبَار

## 5. كعب الأجبار وقوص الأنبياء في المصنفات اليهوديّة

إذا كان أدب القصّة الإسلاميّة منذ نشأته إلى أواخر القرن الخامس للهجرة قد تغذّى من المصادر اليهوديّة قبل كل شيء، فإنه حدث منذ القرن السادس ردّ فعل قوي أدّى إلى توغّل القصّة الإسلاميّة في أدب اليهود بالأمصار الإسلاميّة عامّة وبمصر خاصّة.

وهناك مجموعات في قصص الأنبياء عند اليهود، يتضح أنها متاثرة بالقصة الإسلامية. فإن مصنفات مثل فصول الحبر أليعازر وفصول إلياهو والسفر المستقيم والمصنف الجميل تأليف الحبر نسيم تشتمل على روايات تلمودية عليها مسحة من أدب القصص الإسلامية، ويبدو ذلك من أسلوبها

قال قرأته في التوراة وفسرته بالعبرانية، ورأيت بيانه في كتاب الله تعالى وهــو قوله تعالى: قل إن هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملَّة إبر اهيم حنيفاً وما كان من المشركين. قال كعب رضى الله عنه فقلت للحبر، والسطر الثامن، قال: قرأته في التوراة وفسرته بالعبرانية، ووجدت بيانه في كتاب الله تعالى، ديناً. قال كعب الأحبار رضى الله عنه فقلت للحبر والسطر التاسع، فقال: قرأته في التوراة وفسَرته بالعبرانيَّة، ووجدت بيانه في كتاب الله تعالي وهــو قولـــه تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملَّة أبيكم إيــر اهيم هـــو ســمَّاكم المسلمين من قبل، قال كعب الأحبار رضى الله عنه فقلت للحبر: والسَطر العاشر فسكت، فكرَّرْت عليه وقلت له سألتُك بما في النوراة ألا ما أكملت عليَّ هذه الأسطر فقال: أخشى عليك لكن أحلف لي على التوراة ثانياً، فكتب لي على الأرض فقرأت ما كتب لي فإذا هو مكتوب لا إله إلا الله محمد رســول الله، إن الدين عند الله الإسلام. فقلت للحبر لأي شيء لم تفعل بهذه العشرة الاسطر ولأي شيء أنتم طلسمتوها وغيَرتم أشكالها. فسكت وتغيَر لونه. فقلت له أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فلما سمعنى شخص ورأيته قـــد ضرب برأسه الأرض وشَهَقَ شَهَقَة فارق الدنيا، لعنه الله عليه. فَفَرَرْت من ذلك الدين إلى دين الإسلام، وهذا هو سبب إسلامي يا أمير المؤمنين، تمت بعون الله تعالى "راجع المخطوط المذكورة أعلاه من ص 59 - 61".

#### الباب الرابع: كعب الأحبار في القصص الشعبي 305

العربي ومن أسماء الأعلام العربيّة وآداب قصّتها الإسلاميّة (1).

وليس رد الفعل هذا مقتصراً على اقتباس النصوص والأسماء والأعلام فحسب، بل يشمل نقل قصص كاملة أخذها المؤلفون اليهود من العربية، ولم يلتفتوا إلى أصلها في المصادر العبرية، والذين لا يعلمون مقدار تأثير الآداب العربية من شعر وفلسفة ومنطق وعلوم في يهود القرون الوسطى بالأمصار الإسلامية يعدون ذلك ظاهرة غريبة. ولكن الذين يعلمون مبلغ تأثير الحياة العقلية العربية والإسلامية في الثقافة اليهودية، إبان القرون الوسطى من الناحية الدنيوية والدنيوية، يفهمون سبب

[- وقد عني غلماء اليهود منذ القرن الأخير بمسألة تأثير القصص الإسلامية في ما
 دون من أدب قصص الأنبياء عند اليهود في أثناء القرون الوسطى نود أن نشير
 إلى أهم المراجع فيها:

M. Steinschneider: Polemische und apologetische Litteratur p. 304, 338, 339 f.

Zunz: Gottesdienstliche Vortäge: 66-74, 154-156, 166, 271 – 278, 270 – 287.

Lidzbarski: De Popheticis p. 57 - 64.

Yellinek: Beth Hamidrash p. 25-34

B. Shapira: Legendes Bibliques attribuées à Ka'b al Ahbar: Revue des Etudes juives, Tome 69, p. 86-107. Tome 70, p. 37-43.

Horovitz: Enc. Judaica VIII, p. 580.

Aptowitzer: Kain und Abel. Wein 123, 129, 154, 156, 158, 182.

Bacher: Jewish Enc, XII 60-61

Israel Levi: Revue des Etudes juives XVIII, 83-89

M. Grünbaum: Neue Beiträge, p. 127-131.

Strack: Einleitung in den Talmud 217f 223. (Meller: Monatschrift für Leschichte und Wissenschaft des Yundentums 1925, LXIX, 42-54)

George Foote Moore: Judaism I, 138-139. 145-146.

Gaster: Exampla of the Rabbis 32-39.

D. Sidersky: les origins des Légendes Musulmanes, Paris 1933

#### 306 كُعب الأَحْبَار

الاعتماد على المراجع العربيّة الإسلاميّة في القصص بدلاً من الرجوع مباشرة إلى المصادر اليهوديّة.

وقد تصررف المؤلفون اليهود في القصص التي أدخلوها في البيئة اليهودية من الأدب العربي كي تلائم العقلية اليهودية والعقائد الإسرائيلية. ووجد بين أوراق الجنيزة اليهودية في مصر نسختان من قصة إبراهيم ونمرود. وإذا كانت هذه القصة عند الثعلبي منسوبة إلى جملة محدثين دون أن يذكر بينهم كعب، فإنها عند الكسائي مروية عن كعب وابن عباس. وقد خصّها الثعلبي بفصل صغير. في حين توسّع الكسائي في سرد هذه الرواية وفصّلها تفصيلاً وافياً، راجعاً الى مصادر متعدّدة.

وأخذها اليهود عن الكسائي ونسبوها كلّها إلى كعب الأحبار 1) والنسختان المذكورتان ترجع أولاهما إلى القرن الثاني عشر ب.م. وترجع الأخرى إلى القرن السابع عشر ب.م. وهما مدوّنتان باللغة العربيّة بحروف عبريّة، وقد ورد اسم كعب في النسخة القديمة على هذا المنوال: قال كعب الأحبار.

أما النسخة الثانية المتأخّرة فقد ورد الإسناد على هذا المنوال: قال المحدث.

ولا شك عندنا أن النسخة القديمة منقولة مباشرة من مجموعة عربيّة

ا- ويظهر أن هذه القصمة قد حظيت برواج عظيم في حارة اليهود بمصر، بدليل كثرة النسخ التي وجدت منها عندهم، وقد عثرنا على نسخة واحدة منها، وهي مكتوبة باللغة العربية بحروف عبرية. ولكن، للأسف، فأوكها ضسائع وآخرها كذلك، والرواية مسندة إلى كعب الأحبار ولا يمكن تحديد زمن تدوينها، فالصفحات الباقية من هذه النسخة تعطي صورة واضحة عن أسلوب اليهود العربي في القرون الوسطى. وهذا الاسلوب عربي مشوب بألفاظ غير قليلة من اللغة العبرية. كما هو شأن العربية المألوفة عند يهود القاهرة إلى يومنا الحالي،

إسلاميّة بشهادة أسلوبها العربي الصريح، وبدليل الآيات القرآنيّة، التي وردت فيها والنظريّات الإسلاميّة الخالصة، التي لا وجود لها في المصادر البهوديّة مطلقاً.

أما النسخة الثانية فمدوّنة بلغة عربيّة شعبيّة مشوبة بكلمات عبريّة، فأسلوبها بشبه أسلوب المحادثة بالعربيّة عند يهود القاهرة في عهدنا، لذلك لا يبعد أن يكون أحد أدباء اليهود من الذين كان لهم إلمام بأدب القصّة، قد نقلها وهيّاًها للقارئ اليهودي بعد أن حذف منها كل ما لا يُلائم العقليّة اليهوديّة ولا يتّفق مع التقاليد الإسرائيليّة بمصر (1).



ا-راجع ما ورد عن المخطوطين في مقالة العالم (Shapira) شابيرا في مجلة: Revue des Etudes Juives. Tome 69, p. 86-107, Tome 70, p. 37-43.

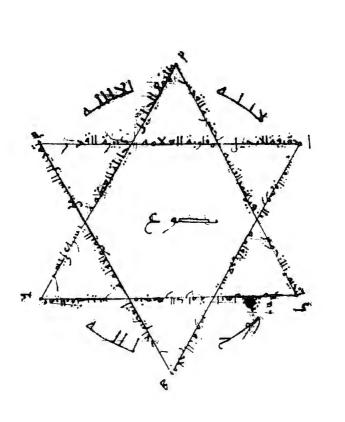

# ملحق وقائع ندوة

قراءة في كتاب

"من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام"

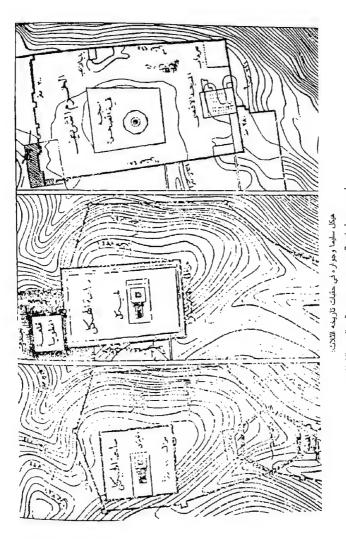

1 – عصر ملومان، 2 – عصر هيرويس، 3 – العصر الإسلامي

## تتشرّف جمعية المعارف الإسلامية الثقافية بدعوتكم إلى ندوة بموضوع

# قراءة في كتاب "من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام"

## للدكتور لويس صليبا

#### المشاركون:

- الأب الدكتور سهيل قاشا
- الدكتور إحسان مرتضى
  - الدكتور جميل قاسم

تدير اللقاء: الأستاذة جاندارك أبي عقل

الزمان: الأحد 13/2007/05

الساعة 5:00 عصراً - قاعة الندوات

المكان: معرض المعارف الثاني للكتاب العربي والدولي

مجمّع سيد الشهداء في ضاحية بيروت



خريطة مسيرة العبر انبين من مصر إلى كنعان الشرقيّة وفق رواية القوارة

# كلمة جندارك أبي عقل

أيها السادة،

نصف قرن وأكثر ونحن نحكي عن الصهيونيّة، ونصف قرن مضى وما زلنا لا نفهم الصهيونيّة،

نصف قرن ويزيد وهذه المنطقة تعاني وتعاني لأنّها أخذت على غفلة من أبنائها ولأنّ الأخطبوط له في كلّ مركز ثقل وقرار، يد طائلة.

الكنيسة الكاثوليكية، التي استشعرت خطر الصهيونية علمى العقيدة رفضتها بشدة وحرّمت ما تفرّع عنها من بدع وما تزرعه من مبادئ هدّامة، ووقفت عند هذا الحدّ.

والحكومات العربية ... الحكومات الني كانب تحارب الصهيونية ودولة إسرائيل بالخطب الرنانة والسيوف الخشبية - على سبيل رفع العتب - فقدت اليوم ماء وجهها وهي تتسابق للحصول على رضى تل أبيب ومن وراء تل أبيب .

أمًا غلاظ الرقاب - كما يسميهم بولس الرسول - الدنين لا يمتد بصرهم لأبعد من الأرباح السهلة، والذين ضربت الأطماع طوقًا حول ضمائرهم فباعوا انتماءهم بثمن أقل ما يقال فيه إنه بخس فقد توهموا سلمًا ولكن أنّى لهم ذلك والعدو متربّص ينتظر الفرصة السانحة؟

والصهيونيّة، في هذا الخضمّ، تلعب لعبة الإعلام وتتحكّم به ولا سبيل للمواجهة إلا بشعب أوسع تقافة وأعمق وعيًا وأكبر تضحية . أيّها السادة،

جهة واحدة، على مساحة الوطن العربيّ، فهمت هذه الحقيقة واستنفرت كلّ الطاقات ، فكسرت بتصميمها وصبرها وتضحياتها واستعدادها لبذل الدماء نصف قرن من الاغتصاب والجبروت والهيمنة. هؤلاء ، حملهم إيمانهم بالقضيّة على الزهد بكلّ ما عداها فحطموا الوهم وزرعوا الأمل.

وما زالت الدرب طويلة ....

وما لقاونا هنا اليوم حول كتاب "من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام" إلا لوضع المطامع الصهيونية في رقعة الضوء وللمساهمة في دحض الباطل ونشر الوعي وثقافة المواجهة.

جاندارك أبى عقل

## المشاركون في الندوة

# أستاذ إحسان مرتضى

أستاذ متخصص باللغة العبرية وباحث في الشؤون الإسمرائيلية، له العديد من المقالات والأبحاث المنشورة في الصحف والمجلات. أستاذ إحسان مرتضى يناقش اليوم "نداء نابليون" ويعلّق عليه.

## د. جميل قاسم

أستاذ باحث في الفلسفة، من مؤلّفاته: الفكر المحض المختلف والمؤتلف. وأخيرًا: العرب وما بعد الحداثة

أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية - مادة الجماليات.

شارك في عدة مؤتمرات عن الصهيونيّة آخرها في مصر. يتناول اليوم بالبحث: كيف ننظر إلى الآخر البهوديّ ؟

## الأب د. سهيل قاشا

- مؤرّخ له الكثير من المؤلفات، منها:
  - الصهيونيّة تحرّف الإنجيل
- اليهوديّة الصهيونيّة تحرّف الكتاب المقدّس

#### 316 كعب الأحبار

- قراءة جديدة في الماسونيّة وشهود يهوى
  - التوراة البابليّة
- أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية
- مقتبسات شريعة موسى من شريعة حمور ابي
   يعطى الآن رؤية شاملة عن الكتاب

## د. لویس صلیبا

متخصتص في الأديان المقارنة وباحث في الفلسفة والأديان والتاريخ. مؤلّف ومحقّق وناشر.

إستدرجته المغالطات الواردة في كتاب "يقظة العالم اليهودي" إلى تصنيف كتاب في موازاته بغية التصويب. يحدّثنا عن الكتاب ويعلّق على ما قيل في هذه الندوة.

الأحد 13 أيّار 2007 الرويس – مجمّع سيّد الشهداء

## مداخلة د. لويس صليبا

مؤلّف كتاب "من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام"
"دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه"

في الندوة حول هذا الكتاب معرض المعارف الحكمية

مجمع سيّد الشهداء في ضاحية بيروت الأحد 07/05/13 الساعة الخامسة مساءً

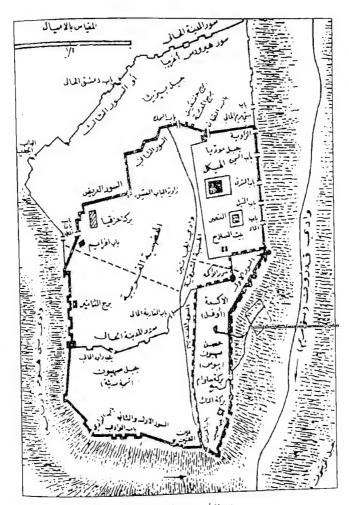

خريطة أورشليم في أقدم عصور ها

أودُ في مستهل كلمتي أن أوجه تحيه شكر وإكبار لجمعية المعارف الإسلامية الثقافية. فأقول لمسؤوليها: لقد نجحتُم في تنظيم معرض الكتاب وتظاهرة تقافية شارك فيها مئات الألوف. ولكن إنجازكم لا يتوقف عن هذا الحد. فمعرضكم، وما تخلّه من نشاطات منعطف أساسي في تاريخ لبنان الثقافي: فكثيرة هي النوادي والحركات والرابطات التي تدّعي الثقافة. والتي نظمت وتنظم معارض للكتاب في مختلف مناطق لبنان. ولكن نشاطها هدف ويهدف في الغالب إلى الربح الماذي أولا، والدور السياسي ثانياً.

أما أنتم في جمعية المعارف الإسلامية الثقافية فقد قدمتم لكل هؤلاء، ولنا نحن المؤلفين والناشرين، ولكل المثقفين في لبنان مثلاً واقعياً وحياً عن كيف يكون النشاط الثقافي المنزء عن الربح المادي. فاستحقيتم الشكر والإكبار.

أما كتابي: "من تاريخ الصهيونية في أرضِ الإسلام: دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه". فهو جزء من سلسلة أشرفت على إصدارها في دار ومكتبة بيبليون. وعنوانها: "اليهودية بأليودية" وقد بلَغت العناوين الصادرة ضمنها اليوم عشرة كتب. والسلسلة هذه تعتمد المقاربة عينها التي ألتزم بها في مجال دراسة وتدريس الأديان المقارنة. أي المقاربة الداخلية للأديان. أو دراسة الأديان من الداخل. لذا تُفسح المجال لليهود أنفسهم للحديث عن دينهم

في شَتَى المجالات: العقائد والشرائع والتاريخ وغير ذلك.

والكتاب أساساً، كما تشير صفحة عنوانه ومقدمتُ دراسة ورد والكتاب آخر وضعه عام 1934 مؤلف يهودي مصري اسمه ايلي اليفي أبوعسل وعنوانه: يقظة العالم الهيودي. وقد أشرت في المقدمة الى أن مواد كتاب يقظة العالم اليهودي وموضوعاته، وما تضمنتها من مغالطات وتلفيقات، استدرجتني رويدا ويدا إلى تصنيف كتاب يماشل الأول حجماً. وما كان ذلك هدفي في الأساس. ففي كتاب أبي عسل عدد من الوقائع، والعديد من التركيبات والتلفيقات التي قد تبدو للوهلة الأولى صادقة، لاستنادها إلى هذه الوقائع مثل مسألة نداء نابوليون المزعوم الى اليهود أو الدور المنسوب لحاييم فارحي خازن الجزار في الصفاع عن عكا بوجه حصار نابوليون وغير ذلك الادعاءات التي كان لا بدئ من تغنيدها بطريقة علمية موضوعية، واستقراء المصادر بشأنها.

ولمعلَّ أبرز مساهمات الكتاب وجديده تسليطُه الأضواء على أول شكل من أشكال اللوبي اليهودي الذي تعاني منه اليوم أميركا والدول الغربية.

فقد عرفت الدولة العثمانية شيئاً من هذا القبيل. فالصيارفة وخَزنة الولايات، أي وزراء ماليتها، من آل فارحي اليهود، كانوا، في فترة من الفترات، يمسكون بخزائن عكا والشام وبغداد واسطنبول في الوقت عينه. حتى قيل عنهم «إن الولاة ماسكون قرون البقرة، وآل فارحي يأكلون حليبها».

وكان آلُ فارحي على اتصال دائم ببعضهم البعض، كل يُعلمُ الآخر ويسهّل له. فسيطروا على مراكز للقرار في الدولة العثمانية.

فأفادوا واستفادوا في تعيين من يرغبون في المناصب العليا، وإزاحة أو عزل من لا يرغبون فيه، أو يقف في طريقهم. كما كان لهم تاثير مباشر في عدد من أحداث جبل لبنان. كحرب البشيرين بين الأمير بشير الشهابي الكبير والشيخ بشير جنبلاط (عام 1825) وهي أول حرب اكتست طابعاً طائفياً وقسمت جبل لبنان عامودياً. فاليهود من آل فارحي الذين ساندوا درويش باشا انتقاماً لمقتل أخيهم حاييم بأيدي عبدالله باشا، عملوا، على ما يبدو، بوسائل شتى على استمالة الشيخ بشير جنبلاط لمناصرة درويش باشا. ما وضعه في مواجهة عبدالله باشا وحليفه الأمير بشير الكبير. ومما يقول المؤرخ نوفل الطرابلسي المعاصر لتلك الأحداث في هذا الصدد «وأرسل درويش باشا سلمون وروفائيل اليهوديين اللذين كانا كتبة خزنة الشام إلى الشيخ بشير جنبلاط ليفهماه خاطر الوزير».

وكان الشيخ بشير جنبلاط على علاقة وثيقة باليهود من آل فارحي وهو أمر يستحق التوقف عنده. فهم من أنقذوه من الإعدام عندما أوجس السلطان العثماني خيفة من طموحه بإقامة إمارة درزية تمند حدودها من البحر حتى جبل حوران، وفق تعبير المؤرخ الشوفي المعاصر د. سليم هشي. الذي يضيف نقلاً عن مصدر تاريخي معاصر لنلك الأحداث: «أمر السلطان العثماني حاكم عكا سليمان باشا بإعدام الشيخ بشير وإرسال رأسه إلى اسطنبول. غير أن إسحق فارحي مدير مالية الدولة العثمانية الذي تربطه وابن عمه حاييم صداقة متينة بآل جنبلاط، توسعط لدى السلطات وأقنعه ببراءة الشيخ من الاتهامات (...) فعفا السلطان عنه».

فآل فارحي كانوا إذا أصحاب فضل على الشيخ بشير جنبلاط. ويبدو أنهم نجحوا في مسعاهم في استمالته إلى جانبهم وجانب درويش باشا. وبالتالي تأليبه على عبدالله باشا وحليفه الأمير بشير.

وهذا مثلٌ واحد، وغيضٌ من فيض، مما كان يقوم بـــ لــوبي آل فارحي داخل السلطنة العثمانية، وفي الكتاب أمثلــة أخــرى عديــدة. حرصنا أن تكون بأجمعها موثقة ومعتمــدة علـــى روايــات تاريخيــة موثوقة.

وقول الحق، والتزام الصدق سيف ذو حدين. يفرض عليك أن تنصف حتى الأعداء. ولا أغالي إذا قلت أن ما كتب ويكتب عن اليهود في العربية فيه الكثير من التجنّي والاختلاق. لا بل إن أكثره يمكن إدراجه ضمن فئة الكتابات المعادية السامية Antisémitisme. ومن بين الأساطير التي لما تزل الكتب العربية تتناقلها وتروّج لها مسألة استنزاف الدم عند اليهود، وغالباً ما تورد هذه الكتب حادثة مقتل الأب توما الكبوشي في دمشق 1840 كمثل على ذلك. وهذا ما دفعنا إلى شهذا المسألة بموضوعية وتجرد. فعدنا إلى شهادة معاصرة لهذا الحدث، أغفلتها جميع الكتب، إنها شهادة د. ميخائيل مُشاقة الدي عرف الأب الكبوشي عن كثب وكان مقرر لجنة الأطباء التي استدعيت عرف الأب الكبوشي عن كثب وكان مقرر لجنة الأطباء التي استدعيت عليها. ووافقناه فيما خلص إليه من أن مقتل الأب توما كان يستهدف السرقة والنهب. ولا علاقة له بتهمة استنزاف الدم التي هي اليوم مجرد أسطورة من أساطير القرون الوسطي.

تبقى إشكالية تناولها الكتاب وهي الفرق بين اليهودية والصهيونية.

ونحن بالطبع نرفض الدمج والمساواة بين التعبيرين والمفهومين. ولكننا نفهب إلى أبعد من ذلك فنطر خ السؤال: كيف ولماذا تحول يهود أرض الإسلام إلى مؤيدين أو ناشطين أو حتى رواد في الحركة الصهيونية. وأطروحتنا الأساسية هنا أن الصهيونية، كحركة، لم تكن عمل يهود الغرب وحدهم، فليهود الولايات العثمانية دور" بارز" فيها، والجواب على الأسئلة المهمة هذه ليس باليسير. ويتطلب المزيد من البحث والتقصتي. ولكننا في دراستنا ميزنا بين جماعات يهودية لم تتجاوب مع المطامع الصهيونية ولم تؤيدها، لا سيما في البداية. وأخرى تبنتها وسارت في ركابها.

وقد أبرزنا في هذا الصدد موقف يهود العراق في العشرينات من القرن السابق المصر على الاندماج في المجتمع العراقي، ورفض الانسياق في تأييد المشاريع الصهيونية.

وبالمقابل لقيت المشاريع والأفكار عينها كل تأييد وتشجيع وحماس لدى يهود مصر. فما الذي دفع أولئك وهؤلاء إلى المواقف المتناقضة هذه ؟! وما كان موقف يهود سائر الولايات العثمانية وأرض الإسلام بشكل عام كتونس والمغرب وإيران وغيرها من الموضوع عينه ؟ مسالة تحتاج إلى مزيد من الاستقصاء واستقراء المصادر.

وكما عرفت أرض الإسلام يهودا تبنوا الأفكار والمشاريع الصهيونية وآخرين رفضوها. عرفت أيضاً يهودا أخر تنبذوا بين الانتماء الديني والانتماء السياسي أو الدنيوي، وحاييم فارحي، خازن ولاية عكا نموذج معبر لهذه الفئة، ولجدلية الانتماء هذه. وما تناولنا له بشيء من التوسع في كتابنا إلا بسبب هذا الالتباس في شخصيته

ودوره، والتذبذب بين الإخلاص للوالي والولاية من ناحية، والمشاركة من ناحية أخرى بما أسميناه: أول إشكال اللوبي اليهودي في الدول الحديثة المشار إليه سابقاً.

وهنا لا بد لي من التنويه بما جاء في كلمة الزميل د. جميل قاسم. فقد أصاب لب الموضوع بقوله أن كتابي يطرح إشكالية العلاقة مع الآخر. الآخر وليس بالضرورة العدو حكماً. وهذه العبداوة المجانية والسافرة التي غالبا ما نواجه بها اليهود غير مميزين بين اليهودية كدبن والصهيونية كمذهب سياسي واجتماعي أضغت على خطابنا السياسي طابعاً عنصرياً وتعصبياً. لقد ساهم العرب، دون شك، في خطابهم السياسي الذي لم يتعامل مع اليهود كعرب في هجرة بهود البلاد العربية وأرض الإسلام إلى إسرائيل. ويهود العراق، مثل بيّن على ذلك إذ لـــم يعد أمامهم في نهاية الأربعينات من القرن العشرين سوى خيار الهجرة. ما كان إليه يسعى الكيان الإسرائيلي. وملحظة الدكتور قاسم حول وجوب تنزيه الخطاب السياسي للمقاومة من شعارات تسيء إليها مثل "الموت لأميركا". تأتى في مطها. فمعاداة سياسة معينة شيء والانجراف إلى معاداة شعب كامل شيء آخر. نعادى أميركا كشعب ووطن من ناحية، ونرتمي على أدراج سفاراتها من ناحية أخرى طلبا لتأشيرة دخول. ونعمل المستحيل للحصول على إقامة في ذلك البلد. أما الحصول على الجنسية الأميركية فأقصى الأمنيات. فأين الحكمة في تمني الموت لشعب يسعى الكثيرون منا للانتماء إليه... ويفخرون بانتمائهم متى حصل.

وختاماً: ما فائدة كتابنا والإشكاليات التي يطرحُ ويحاولُ الإجابــةَ

عليها في الصراع مع عدو يغصب أرضنا، ويقتل أهلنا؟!.

في أساليب الترويج الصهيونية، كما قلنا وبيّنا، القليلُ من الوقائع. والعديدُ من التركيبات والتلفيقات التي قد تبدو للوهلة الأولى صادقة، الاستنادها إلى هذه الوقائع.

وكم تداعت في الحرب الأخيرة، تلفيقاتٌ وأساطير. أمام كلمة صادقة ومعرفة واعية.

وفي تعاليم حكماء اليوغا الهندية أن من أمضى اثنتي عشرة سنة لا يقول فيها إلا الحقيقة، والصدق في التزامها والتعبير عنها، أمور كفيلة بصنع المعجزات.

فلا فائدة ولا ضرورة للتلفيق عن الآخر بموازاة ما يختلف هــو عنا.

إنها دعوة إلى معرفة الآخر، كما يَعْرفُ هو نفسه ويعبر عنها. معرفة نقاط القوة ومكامنها فيه. قبل نقاط الضعف. معرفة طريقة تفكيره بل ولغته أيضاً. "مَن تعلم لغة قوم أمنَ مكرهم" يقول الحديث الشريف.

وبكلمة معرفةُ الآخر في واقعه هو، وليس عبر إسقاطاتنا عنه. وأولى الخطوات على درب النصر ...

وأولى ضروريات الحفاظ عليه أيضاً...

تكمن في الصدق والمعرفة.

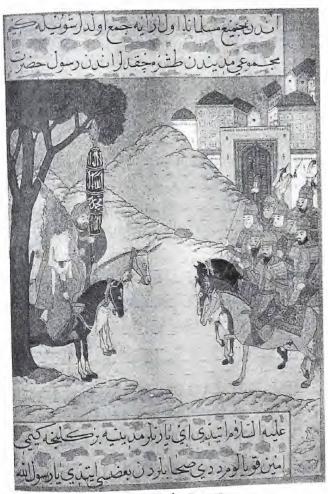

الاستعداد لفتح مكة منتمنمة فارسية

# فهرس الصور

| 12                          | <ul> <li>ألله يرث الأرض</li> </ul>                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 14                          | - لوحة أولى: تضحية إبراهيم بابنا                           |
| 16                          | – لقاء النبي موسى ليلة المعراج .                           |
| 22                          | – إسرائيل ولفنسون يهدي كتابه                               |
| اضراً في جامعة القاهرة 26   | – إسرائيل ولفنسون عندما كان مح                             |
| ين                          | – إسرائيل ولفنسون برفقة طه حسب                             |
| للبه 29                     | - إسرائيل ولفنسون مع عدد من ط                              |
| أواخر صوره 30               | - إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) في                             |
| طون بالرسول 50              | - الخُلفاء الراشدون والصحابة يحي                           |
| 68                          | – لوحة ثانية: إبراهيم مضحّياً بابنه                        |
| أن تعود إلى القرن الأول 112 | - صفحة من أقدم مخطوطات القرآ                               |
| 124                         | – الهجرة إلى المدينة                                       |
| 146                         | – لوحة ثالثة: إبراهيم مضحّياً بابنه                        |
| ومعاوية                     | - مشهد من وقعة صفين بين علي                                |
| خطيل(حبرون)258              | – مقام إبراهيم وزوجته سارة في اا                           |
| 290                         | – مخطوطة وصورة الملك إسرافيل                               |
| 308                         | -ألله يرث الأرض                                            |
| 310                         | – هیکل سلیماً وجواره                                       |
| 312                         | - خريطة مسيرة العبرانيين                                   |
|                             | – خريطة أورشليم                                            |
| 326                         | <ul> <li>الاستعداد لفتح مكّة/مُنْمُنْمَة فارسيّ</li> </ul> |



# المحتويات

| 2             | - سلسلة كتب للدكتور لويس صليبا                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 4             | - بطاقة الكتاب                                              |
| 5             | - الإهداء                                                   |
| 9             | - مقدّمة المترجم للطبعة الثانية                             |
| ى والتفسير 13 | لقسم الأول من الكتاب/الأثر اليهودي في الحديث النبو          |
|               | - مقدمة الدر اسة                                            |
| 23            | الفصل الأول: إسرائيل بن زئيف ولفنسون.                       |
| 25            | <ul> <li>إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) حياته وثقافته</li> </ul> |
|               | - نشاطه الصهيوني                                            |
| 35            | – ولفنسون يغيّر اسمه                                        |
| 37            | – أبرز مؤلّفات ولفنسون                                      |
| در الإسلام37  | 1 – ناريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصـ              |
| 37            | 2 – تاريخ اللغات السامية                                    |
| 39            | 3 – موسى بن مَيْمون حياته ومصنفائه                          |
| 41            | 4 - كتاب كعب الأحبار                                        |
| 42            | 5 - كتاب "المصائد والمطارد"                                 |
| 43            | 6 - الفصول المختارة من الأدب العربي                         |
|               | 7 - مجموعة مقالات                                           |
|               | 8 – الكتب العبرية                                           |
|               | – منهجيَّة و لفنسو ن                                        |

## 330 كعب الأحبار

| تُثير التساؤلات[5 | الفصل الثاني: كعب الأحبار شخصية نا    |
|-------------------|---------------------------------------|
| 53                | - كتاب كعب الأحبار                    |
| 56                | - شخصيّة كعب من منظور أبي نؤيب        |
| 63                | – كعب الأحبار والصحابة                |
| 36                | 1 - كعب والخليفة عمر بن الخطّاب       |
| 65                | 2 – كعب الأحبار وابن عبّاس            |
| 69                | الفصل الثالث: إسحاق أمُّ إسماعيل؟!    |
| 71                | - الذبيح إسحاق أم إسماعيل؟            |
| 72                | - المصادر الأولى: الذبيح إسحاق        |
| 72                | يوحنا الدمشقي: شهادة عفوية من القرآن. |
| 74                | إسحاق الذبيح في شيعر الفرزدق          |
| 76                | تفسير مقاتل: إسحاق الذبيح             |
| 77                | ابن سلام الجمحي وابن قُتَيْبة         |
|                   | مزبّد المديني وديكه المفدي            |
|                   | البخاري و الذبيح                      |
|                   | الطبري يؤكد أن النبيح إسحاق           |
|                   | ابن عبدربّه وإسحاق الذبيح             |
|                   | السهيلي على رأي الطبري                |
|                   | ابن عربي وإسحاق القربان               |
|                   | القرطبي يوافق الطبري                  |
|                   | ابن خلدون يرى أن الذبيح إسحاق         |
| 88                | مصادر الدروز تؤكّد أن إسحاق هو الذبيح |

| – مصادر ذكرت الرأيين ولم تحكُم                       |
|------------------------------------------------------|
| الجاحظ على الحياد                                    |
| اليعقوبي يروي الرأيين                                |
| المسعودي يذكر الرأبيين                               |
| البغوي والزمخشري يذكران الرأيين                      |
| الفخر الرازي وابن الأثير لا يقطعان الرأي93           |
| <ul><li>المرجّحين أن الذبيح إسماعيل</li></ul>        |
| - هوية الذبيح في أبحاث المستشرقين                    |
| جولدتسيهر ودلالة تغيير هوية الذبيح                   |
| يواكيم مبارك المهم التضحية لا هوية الذبيح            |
| غودوفروا:الالتباس مرتبط بجدلية العلاقة مع اليهود 106 |
| رنيه داغورن وأسطورة إسماعيل                          |
| - دلالة الخلاف على الوضع في الحديث110                |
| الفصل الرابع: الأثر اليهودي في الحديث                |
| - أحاديث لكعب تُنسب إلى الرسول                       |
| - أبو هُريَرُة بين أحاديث الرسول وأقوال كعب117       |
| – أوصاف الأنبياء بين كعب والرسول                     |
| <ul> <li>المصادر المتأخرة يكثر فيها الخلط</li></ul>  |
| - بعض أسباب الخلط في الأحاديث                        |
| الفصل الخامس: كعب الأحبار في المصادر المسيحية125     |
| بن زئيف يغفل دراسة كعب في المصادر المسيحية           |

## 332 كعب الأحبار

| كعب الأحبار في رسالة الكندي                                  |
|--------------------------------------------------------------|
| كعب الأحبار في رؤيا بحيري                                    |
| كعب الأحبار في تاريخ السعردي                                 |
| كعب الأحبار في المصادر اللاتينيّة                            |
| كعب بين المصادر المسيحيّة والأبحاث الإسلامية الحديثة 136     |
| الفصل السادس: مسلم بثوب حكيم تلمودي                          |
| – يهود يثرب وأثرهم في الإسلام                                |
| – كعب والتلمود: مسلم في ثوب تلمودي 142                       |
| - بصمات الدعاية الصهيونيّة في دراسة بن زئيف 144              |
| – مكتبة البحث/مراجع الدراسة                                  |
| القسم الثاني من الكتاب/كعب الأجبار                           |
| – تمهيد –                                                    |
| - عبدالله بن سلام صحابي أنزل فيه القر آن 159                 |
| <ul> <li>ابن اسحاق والوافدي ينقلان عن ذرية اليهود</li> </ul> |
| - محمد القرظي صديق عمر الثاني                                |
| - عبدالله بن سبأ ركن الباطنية                                |
| <ul> <li>وهب بن منبه أقدم المؤرخين في الإسلام</li> </ul>     |
| - أصل الإسرائيليات في المصادر الإسلامية                      |
| الباب الأوّل/حياة كعب الأحبار                                |
| فصول الباب الأول:                                            |
| 1 – ما معنى كعب الأحدار 171                                  |

#### المحتويات 333

| 2 – انتشار الإسلام في الديار الحميرية                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 – متى اعتنق كعب الأحبار الإسلام؟                                                                                                                    |
| 4 – أسباب إسلام كعب4                                                                                                                                  |
| 5 – عمر كعب الأحبار عندما أسلم                                                                                                                        |
| 6 – رأي الصحابة والتابعين في كعب الأحبار 85                                                                                                           |
| 7 – كعب الأحبار والخليفة عمر بن الخطّاب 191                                                                                                           |
| 8 – كعب الأحبار والخليفة عثمان                                                                                                                        |
| 9 – كعب الأحبار ينزح إلى الشام                                                                                                                        |
| 10 – كعب والإمام على                                                                                                                                  |
| 11 – وفاة كعب وضريحه                                                                                                                                  |
| 12 - امرأة كعب الأحبار وأو لاده                                                                                                                       |
| 212 – المراة تعب المحبار والولادة                                                                                                                     |
| الباب الثاني: مكانة كعب الأحبار في أدب الرواية الإسلاميّة  221                                                                                        |
|                                                                                                                                                       |
| الباب الثاني: مكَّانة كعب الأحبار في أدب الرواية الإسلاميَّة 221                                                                                      |
| الباب الثاني: هكانة كعب الأحبار في أدب الرواية الإسلامية 221 1 - عقلية كعب وأحاديثه المنتشرة بين المسلمين 223                                         |
| الباب الثاني: مكانة كعب الأحبار في أحب الرواية الإسلامية 221<br>1 - عقلية كعب وأحاديثه المنتشرة بين المسلمين 223<br>2 - كعب الأحبار وعبدالله بن عبّاس |
| الباب الثاني: مكانة كعب الأحبار في أحب الرواية الإسلامية 221 1 – عقلية كعب وأحاديثه المنتشرة بين المسلمين 223 2 – كعب الأحبار وعبدالله بن عبّاس       |
| الباب الثاني: عكانة كعب الأجبار في أحب الرواية الإسلامية 221 223 - عقليّة كعب وأحاديثه المنتشرة بين المسلمين 231 - كعب الأحبار و عبدالله بن عبّاس     |
| الباب الثاني: عكانة كعب الأحبار في أحب الرواية الإسلامية 221 - عقليّة كعب وأحاديثه المنتشرة بين المسلمين 223 - كعب الأحبار وعبدالله بن عبّاس          |
| الباب الثاني: هكانة كعب الأحبار في أحب الرواية الإسلامية 221 1 – عقلية كعب وأحاديثه المنتشرة بين المسلمين 223 2 – كعب الأحبار وعبدالله بن عبّاس       |
| الباب الثاني: عكانة كعب الأحبار في أحب الرواية الإسلامية 221 - عقلية كعب وأحاديثه المنتشرة بين المسلمين 22 - كعب الأحبار و عبدالله بن عبّاس           |

#### 334 كعب الأحبار

| الباب الثالث/كعب الأجبار شَيْخ قصّاص الإسلام 259                          |
|---------------------------------------------------------------------------|
| اجب الحد العجب الجمج العجب العربيع عام العربي القرنين الأول والخامس 261 م |
| <ul> <li>260 - كعب الأحبار في قصص الأنبياء للثعلبي</li></ul>              |
| <ul> <li>3 - مقارنة بين قصص كعب عند الثعلبي والطبري 271</li> </ul>        |
| 4 – قصّة الخضر وكعب الأحبار                                               |
| 5 – كعب الأحبار وقصّة إرّمَ ذات العِمَاد 280                              |
| 6 - كعب الأحبار في قصص الأنبياء للكسائي 283                               |
| الباب الرابع/كعب الأحبار في القصص الشعبي بعد القرق الخامس هجري 291        |
| 1 – كعب الأحبار في أدب الشيعة 293                                         |
| 2 - كعب الأحبار في أنب طائفة المدجّنين 296                                |
| 3 – كعب في قصص ألف ليلة وعنترة                                            |
| 4 – كعب الأحبار في أدب القصنة الشعبية الحديثة 299                         |
| 5 – كعب الأحبار وقصص الأنبياء في المصنفات اليهوديّة304                    |
| - ملحق وقائع ندوة من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام 309                   |
| – فهرس الصورَ                                                             |
| 200                                                                       |

#### كتب للدكتور لويس صليبا / دار ومكتبة بيبليون

(تابع ص 2 من الكتاب)

#### II\_ في الدراسات الهندية والقيدية

- 16- L'Hindouisme et son influence sur la pensée musulmane selon Al-Bîrûnî (m1048), Paris, 1995, 2ème édition, 2009, 250 p.
- 17 الأيورفيدا والطب العربي: دراسة في الطب الهندي وأثره في الإسلام، مع تحقيق لمقالة من جوامع كتب الهند للطبري. مع 350 ص
- 18 أقدم كتاب في العالم : ريك فيدا، دراسة. ترجمة وتعليغات. ط3. 590 ص
- 19 موسوعة الأيورفيدا(الطب الهندي): دراسة علمية، ودليل عملى للتداوى، وحفظ العافية.
- 20 ديانة السيخ بين الهندوسية والإسلام: تاريخها، عقائدها، صراعها مع الإسلام مع نصوص من كتابها المقدّس.

طـ2، 320 ص

21 - الصمت في الهندوسية واليوغا، تعاليمه واختباراته في الفيدا وسير الحكماء المعاصرين. ط2، 300 ص

#### III۔ في التصوف

- 22 إشارات، شطحات ... ورحيان: أنساشيد ومختارات صوفية مع أبرز شطحات الحلاج والبسطامي ولوحات لعدد منها، ودراسة لظاهرة الشطح في التصوف، بقلم المستشرق بيير لوري.
- 23 مرآة القلب: حكايات وأغنيات عاشق. ومحاولات في العشق الصوفي، مسع مختارات من الأنهارفافيدا وكتابات الشركسي الصوفي، مقدمة بقلم جاد حاتم، مع ذيل في القبلة في التصوف والأديان.
- 24 الرغبة المبتسرة، أبحاث ومحاولات في المحرّم. تقديم ماجدة داغر.
- 25 المعراج بين المحدّثين والمتكلّمين والمنصوّفين، دراسة ونشر وتعليق لكتاب المعراج للقشيري. ط2، 340 ص
- 26 منامات الصمت والمدن المقدسة؛ مع ملحق في الصمت واليوغا ومقدمة للمستشرق ببير لوري. 260 ص